

للإمَامِ أَبِي المعِين مَيْمُون بَن مُحَكَمَّد النَّسَفِي المِين مَيْمُون بَن مُحَكَمَّد النَّسَفِي المُؤَقِّي سَنَة ٥٠٥ هِجْرِيَّةٍ

مُقابَلًاعَلَىٰ تِسْعِ شُخَ خَطِّيّةٍ

دِرَاسَةُ وَتَحْقِيْقُ مُحَــُمَدَالسَّــَتِيدِالبَرْسِيْجِي



بحر الكلام للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي

دراسة وققيق: محمد السيد البرسيجي

الطبعة الأولى: 1435هـ - 2014م

جميع الحقوق محفوظة©

قياس القطع: 17 × 24

الرقم المعياري الدولي : 3-286-23-9957 : ISBN : 978-9957 رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : ( 2013/9/3059 )



هاتف: 4646199 6 (00962)

فاكس: 4646 188 6 (00962)

جــوال : 799038058 (00962) ص. ب: 183479 عـقـان 11118 الأردن

ص.ب. 1904/9 كسري info@daralfath.com

البريد الإنكبروني. www.daralfath.com

الدراسات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر \_\_\_\_\_\_\_\_ جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من المؤلف.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing from the publisher.



بشَّالِيِّالِجِّالِجِيْرِي

## لِنْهِ لِنَا لَهُ الْمُخْلِقَ مِنْ الْمُحْلِقِ مِنْ الْمِعْلِي الْمُحْلِقِ مِنْ الْمُحْلِقِ مِنْ الْمُحْلِقِ مِنْ الْمُحْلِقِ مِنْ الْمُحْلِقِ مِنْ الْمُحْلِقِ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمِعِلَقِ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمُعِلَقِ مِنْ الْمِعْلِقِ مِنْ الْمِعِلَقِ مِنْ الْمِعِلَقِ مِنْ الْمِعْلِقِ مِنْ الْمِعْلِقِ مِنْ الْمِعْلِقِ مِنْ الْمِعْلِقِ مِنْ الْمِعْلِقِ مِنْ الْمِعِلَقِ مِنْ الْمِعِلَقِ مِنْ الْمِعِلَقِ مِنْ الْمِعِلَقِ مِنْ الْمِعِلَقِ مِنْ الْمِعِلَقِ مِنْ الْمِعِلَقِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمِ

#### مدخل:

الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضلُ الصَّلوات على سيِّدِ الكائنات سيدنا ومولانا محمد على الذي أرسله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم، وعلى آله وأصحابه الذين حرسوا حِياضَ الدِّين، وارض اللهمَّ عمَّن سار على نهجهم إلى يوم الدِّين.

ويعد،

فبين يديكم نشرةٌ جديدةٌ لكتاب «بحر الكلام» للإمام الحجة ميمون بن محمد بن محمد النسفى المكحولي رحمه الله المتوفى ٨٠٥ هجرية.

وقد سبق أن نُشرَ هذا الكتاب من قبل أربع نشراتٍ، ولكن \_ للأسف \_ كلها تفتقر إلى الإخراج العلميِّ الدَّقيق الذي تطمئن النفس له، ويليق بمكانة الكتاب ومؤلفه.

وقد صدرت النشرة الأولى عام ١٨٨٦ ميلادية ببغداد من غير تحقيق، والثانية عام ١٣٢٩ هجرية، والثالثة عام ١٣٤٠ هجرية بمصر، والرابعة أصدرتها مكتبة دار الفرفور بدمشق بدراسة وتحقيق الدكتور وليِّ الدين محمد صالح الفرفور، وصدرت هذه النشرة عام ١٤٢٠هجرية.

\* \* \*

#### مساوئ طبعة الدكتور الفرفور:

بذل الدكتور وليَّ الدين جهدًا طيبًا في إخراج الكتاب لكنه لم يستوف، فاعتمد في نشرته تلك على نسخة مخطوطة واحدة فقط من مكتبته الخاصة، ولم يُشر إلى أيِّ وصف لها سوى أنها كُتبت بخطٍ فارسيّ!

وعندما نظرت في صورة الورقة الأولى التي وضعها بصدر كتابه وجدتُ أنها بخطِ نسخيًّ جيد وليست بالخط الفارسي كها ذكر، وناسخها هو محمد بن سريفي أفندي (كذا بآخر الصورة المخطوطة) ويرجع تاريخها \_ تقديرًا \_ للقرن الثاني عشر الهجري، وتشتمل على حواشٍ وتعليقاتٍ كثيرة جدًا \_ كها هو في الصورة \_ لم يذكر الدكتور وليُّ الدين منها شيئًا في تحقيقه للكتاب!

فرأيت أن الكتاب يحتاج إلى إعادة تحقيق مرةً أخرى؛ ليلحق بكتب الإمام النسفي الأخرى التي خدمها العلماء جزاهم الله خيرًا، ومنها: كتاب «تبصرة الأدلة» الذي نشره كلود سلامة وصدر عن المعهد العلمي الفرنسي للدراسات الإسلامية بدمشق ١٩٩٠ ميلادية، ونشره أيضًا الدكتور حسين آتاي وصدر عن رئاسة الشئون الدينية بالجمهورية التركية عام ١٩٩٠ ميلادية، وكذلك كتاب «التمهيد لقواعد التوحيد» والذي حقّقه ونشره الدكتور جيب الله حسن أحمد، وقدَّم له الدكتور محمد ربيع محمد جوهري وصدر عن دار الطباعة المحمدية عام ١٤٠٦ هجرية.

ومع ما قام به الدكتور وليُّ الدين من جهدٍ طيب إلا أن الكتاب لم يخلو من الأخطاء التي تؤثر في سلامة النصِّ، وأكتفي بذكر أهم النقاط التي تتمثل فيها يلي:

١\_ الاعتباد على نسخة وحيدة لإخراج العمل: ويُعدُّ هذا قصورٌ كبيرٌ جدًا، مع توفر نسخ هذا الكتاب في كثير من مكتبات العالم.

٢ ـ سوء قراءة النسخة المخطوطة في بعض المواطن: ومن أمثلة ذلك:

| الصواب       |                       | الخطأ                                   | رقم الصفحة |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|
| يسعه المكان. | وهو أعظم من أن        | وهو أعظم من أن يسع المكان.              | ٥٦         |
| :ي.          | هذا ممتنع والله الهاد | هذا ممتنع والله الهادي وهو الله تعالىٰ. | 91         |
|              | أحنف بن قيس.          | أضيف بن قيس،                            | 970        |

٣\_إهمال الحواشي والتعليقات التي بالنسخة المخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها.

٤\_ قصور التعليق في مواطن كانت لابد من التنبيه عليها مثل: قوله المؤلف ص١٠٩: «ومعنى الخبر: «يضع الجبار قدمه» بكسر القاف وهو الصحيح من الروايات»! فلم يعلق الدكتور ولي الدين على هذا الموطن ولا أمثاله من المواطن التي كانت تحتاج إلى تعليق.

كما لم ينبّه على الأمور التي غفل عنها أو وَهِمَ فيها الإمامُ النسفي رضِيَ الله عنه مثل قوله ص ٢٢٨: «والأصول الخمسة: العدل، والتوحيد، والوعد والوعيد، ومسألة بين بين» فأسقط الإمام النسفي رحمه الله تعالى الأصل الخامس للمعتزلة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يعلِّق المحقق الدكتور الفرفور على هذه المسألة رغم أهميتها، وكذلك ص ١٢٧ حيث يقول المحقق معلقًا في هامش رقم (٦) على حديث الرؤية ما صورته: «ونقل حديث الرؤية أحد وعشرون رجلاً من كبراء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم أجميعن، ويكفي هذا العدد لأن يكون مشهورًا لا يسع إنكاره!».

قلت: وصف حديث الرؤية بأنه حديثٌ مشهورٌ غير دقيق، والصحيح أنه حديثٌ متواتر، وهذا هو الاصطلاحُ السَّليمُ الذي كان يجب على الدكتور أن يذكره، فالحديث المشهور كما هو معروف في مصطلح الحديث: هو ما رواه ثلاثةٌ فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حدَّ التواتر.

وحديث الرؤية كما ذكر الدكتور رواه عددٌ كبيرٌ من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا العدد يستحيل تواطئهم على الكذب، فهو حديثٌ متواتر.

٥- الاهتمام والانشغال الزائد بترجمة الأعلام بها لا طائل من ورائه، فنراه مثلا يترجم أعلام الصحابة بشكل مطوَّلٍ جدًا، وبلا أدنى فائدة، فنراه يترجم لعلي بن أبي طالب عليه السلام في أحد عشر سطرًا، وأبو بكر في ٢١ سطرًا، بل ترجم للنمرود بن كنعان في ٢١ سطرًا، ولم يعلِّق كها ذكرنا ولو بسطرٍ واحدٍ على مسائل عدة، كانت في حاجة للشرح والإيضاح.

٦- كثرة الأخطاء المطبعية، وإهمال علامات الترقيم التي تُعين على قراءة النصّ قراءة صحيحة.

٧\_إهمال ضبط الكلمات المشكلة التي كانت تحتاج إلى ضبط بالحركات ليتضح المعنى،
 وذلك منتشرٌ في كلِّ الكتاب.

لذلك رأيتُ أن أقوم بإعادة تحقيق ونشر الكتاب مرةً أخرى مستفيدًا من جهود من سبقني ومضيفًا إليها ما يزيد العمل قوة ومنهجية، فقمت بتتبع نسخ الكتاب كما سأذكر بعد قليل، وقد وفَّقني الله تعالى واهتديت لتسع نسخ خطية من مكتبات مختلفة سأبيُّنها لاحقًا، وحاولت أن أصل بالكتاب ـ قدر علمي وطاقتي ـ إلى صورة تليق بتراثنا الإسلامي العظيم عامة، وبتراث الماتريدية خاصةً.

وقبل أن أختم حديثي أحبُّ أن أنبِّه إلى أن إعادة تحقيق ونشر كتاب «بحر الكلام» تأتي في إطار مواجهة محاولة تشويه أهل السنة والجهاعة من الماتريدية والأشعرية من قبل بعض المتسين إلى السلف الصالح.

و أُضيف أن مؤلفات الإمام النسفي لم يُنشر منها إلا هذه الكتب السَّابقة فقط، فلذلك أدعو كلَّ المشتغلين بعلم الكلام - خاصةً الماتريدية منهم - إلى إحياء ونَشْرِ هذه الكتب والمؤلفات التي طواها الزمان فصارت حبيسة الخزانات والمكتبات.

وقد قدمت لهذا العمل بمقدمة جعلتها ثلاثة فصول: الفصل الأول: علم الكلام بين الدراسة المنهجية والواقع الحالي، والفصل الثاني: ترجمة المؤلف رحمه الله، والفصل الثالث: نسبة الكتاب لمؤلفه، ووصف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق، وعملي في الكتاب.

أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي، وأن يجزي أشياخي وأساتذي خير الجزاء، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا.

وكتبه

محمد البرسيجي

Y+1Y/0/Y

m.elbarsege@gmail.com



# الفصل الأول علمُ الكلام بين الدراسة المنهجية والواقع الحالي

لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله على معرفة بعلم الكلام بصورته التي ندرسه عليها اليوم.

وكذلك لا ينكر أحدٌ أن الاحتكاك الذي كان يحدث بين المسلمين وغيرهم من يهود ونصارى كان يولِّد في بعض الأحيان مناقشات ومباحثات حتى وإن كانت في صورة أولية بسيطة، وقصة اليهودي الذي جاء النبيَّ على وقال له: «إن الله يحمل الأرضين على إصبع....» معروفة ومشهورة وسيأتي ذكرها في الكتاب والتعليق عليها بإذن الله تعالى. وبعد انتقالِ النبيِّ على حدثت أولُ الخلافات بين المسلمين في مسألة الإمامة، هذه

المسألة التي صارت بعد ذلك من أهم أبواب علم الكلام، وكان لها دورٌ كبير في انقسام الأمة المحمدية، ثم ما تلى ذلك من فتنٍ ضربت الصَّفَّ الإسلاميَّ، وأحدثت فيه صدعًا لم ينجبر إلى الآن.

ثم اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، والتقى المسلمون بثقافاتٍ وأفكارٍ ومعتقدات أجنبية عن طبيعة التفكير العربيِّ الإسلاميِّ الذي ساد في شبه الجزيرة العربية.

فالتقى المسلمون بالفرس والروم وعايشوهم، وانتقلت فلسفاتُ جديدة إلى العرب، وتُرجتُ كتبُ الفلسفة إلى اللغة العربية، وهنا وجد المسلمون أنفسهم أمام أفكار جديدة تتدفق تَتْرَى مع الأيام إلى عقولهم حتى وصلت هذه الفلسفات والنظريات الأجنبية إلى عقائدهم (۱).

فكان لابد من مواجهة هذه الأفكار الجديدة التي أصبحت تثير التساؤلات والاستفهامات حول العقيدة الإسلامية، فطبيعة المجتمع تغيَّرت، ولم يعد المجتمع العربي هو ذلك المجتمع البسيط.

<sup>(1)</sup> يقول الإمام عبد الغني الميداني في «شرح العقيدة الطحاوية» ص ٤٤ ما ملخصه: «إن النبي هم يطالب العرب في مخاطبته إيّاهم بأكثر من التصديق، ولم يفرّق بين أن يكون ذلك بإيهانِ وعقد تقليديّ، أو بيقينِ برهانيٍّ، والجافي الغليظ الضعيف العقل الجامد على التقليد المِصرُّ على الباطل لا تنفع معه الحجة والبرهان، وإنها ينفع معه السيفُ والسّنان، والشاكُّون الذين فيهم نوع ذكاء ولا تصل عقولهم إلى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين ينبغي أن يُتلَطَّف في معالجتهم بها أمكن من الكلام المقنع المقبول عندهم، لا بالأدلة اليقينية البرهانية، لقصور عقولهم عن إدراكها، لأن الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور العادية لا يخص الله تعالى به إلا الآحاد من عباده، والغالب على الحلق القصور والجهل، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كها لا تدرك أنوار الشمس أبصار الخفافيش، بل تضرهم الأدلة العقلية البرهانية كها تضر رياح الورد الجعل، ...، وأما الفَطِينُ الذي ينفعه الكلام الخطابي فيجب المحاجَّة معه بالدليل القطعيِّ البرهاني».

لذلك هبَّت الأمة لدراسة ومعرفة هذا الفكر الجديد الوافد عليها ، والذي يتمثل في الفلسفة اليونانية وما تحويه من علم المنطق والجدل وغيرهما، وفي بعض العقائد والملل الأخرى.

فلم يكن تعرُّف الأمة على هذه الأفكار ودراستها من باب التَّرَف الفكري، ولا من باب التَّرَف الفكري، ولا من باب الانصراف عن مائدة الكتاب والسنة إلى موائد الكفر والإلحاد كها يحاول بعضهم أن يصور لنا اليوم، بل كان تعلُّم هذا العلوم ضرورة لمواجهة الأخطار التي تحدق بالعقيدة الإسلامية، فكان الخصوم يثيرون الشبهات العقلية حول ذات الله وأسهائه وصفاته ورُسُله وملائكته وكتبه وقضايا الموت والبعث والحساب إلى غير ذلك.

ولم يكن المنهج القائم على نصوص الكتاب والسنة المجردة عن دعم الدليل العقلي لينجح في مواجهة هؤلاء القوم، فالحجج العقلية البحتة لابد أن تواجهها بنفس طريقتها وإلا ستصير فتنٌ كبرى، الله أعلم بها.

فلجأ المسملون إلى تعلَّم هذه العلوم وتدريسها والكتابة فيها، ونشأت مدارس كلامية مختلفة كمدرسة الاعتزال، والمدرسة الأشعرية والماتريدية، فلم يكن القوم مبتدعة في هذا.

ويلخص لنا مبدأ علم الكلام تقيُّ الدين المقريزي في «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»(١) فيقول ما ملخصه: «اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب محمدًا على رسولًا إلى الناس جميعًا وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بها وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز...، فلم يسأله على أحدٌ من العرب بأسرهم قرويُّهم وبدويُّهم عن معنى شيء

<sup>(</sup>۱) (۲: ۸۵۳).

من ذلك كما كانوا يسألونه على عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك...، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات...، فأثبتوا بلا تشبيهٍ، ونزَّهوا من غير تعطيل...، فمضى عصر الصحابة رضِيَ الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر...، وكان أول من قال بالقدر مَعبدُ بن خالد الجُهني...، ولما بلغ عبد الله ابن عمر بن الخطاب مقالة معبد في القدر تبرًّأ من القدرية...، وحدث أيضًا في زمن الصحابة رضِيَ الله عنهم مذهبُ الخوارج، وصرَّحوا بالتكفير بالذنب والخروج على الإمام وقتاله، فناظرهم عبد الله بن عباس رضِيَ الله عنهما فلم يرجعوا إلى الحق(١) وقاتلهم أميرُ المؤمنين عليُّ بن أبي طالب رضِيَ الله عنه وقتل منهم جماعة كما هو معروف...، وحدَث في زمن الصحابة رضِيَ الله عنهم مذهبُ التشيع لعليِّ بن أبي طالب رضِيَ الله عنه والغلوُّ فيه، فلما بلغه ذلك أنكره وحرَّق بالنار جماعةً منهم ممن غلا فيه...، ثم حدث بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق، فعظمت الفتنة به، فإنه نفى أن يكون لله تعالى صفة، وأورد على أهل الإسلام شكوكًا أثَّرت في الملة الإسلامية آثارًا قبيحة تولَّد عنها بلاءٌ كبير، وكان قبل المئة من سني الهجرة، فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل...، وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال منذ زمن الحسن بن الحسين البصري رحمه الله بعد المئتين من سني الهجرة، وألَّفوا في مسائل العدل والتوحيد وإثبات أفعال العباد وأن الله تعالىٰ لا يخلق الشر، وجهروا بأن الله لا يُرى في الآخرة، وأنكروا عذاب القبر على البدن، وأعلنوا بأن القرءان مخلوق محدَث، إلى غير ذلك من مسائلهم، فتبعهم خلائق في بدعهم...، ثم حدَث مذهب التجسيم المضاد لمذهب الاعتزال، فظهر محمد بن كرام بن عراق السجستاني زعيم الطائفة الكرامية... وأثبت الصفات حتى انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه...» إلى آخر كلامه رحمه الله.

<sup>(</sup>١) أي جميعهم، وإلا فقد رجع منهم طائفة بعد مناظرة عبد الله بن عباس رضِيَ الله عنهما لهم.

وكان من أوائل من اشتغل بهذا الفنِّ تعليًّا وتعليبًا وردًّا على المبتدعة في زمانه الإمام أبي حنيفة المتوفى ١٥٠ هجرية (١).

ويُسجِّل لنا التاريخ مناظرات الإمام أبي حنيفة النعمان المتوفى ١٥٠ هجرية للملاحدة والدهرية، ويُعدُّ الإمام من أوائل المشتغلين بعلم الكلام، وتعدُّ مؤلفاته المنسوبة إليه من أمثال «الفقه الأكبر» و «العالم والمتعلم» و «الوصية» من بواكير ما سُجِّل في هذا الباب.

ويذكر المتقيُّ المكيُّ في «مناقب أبي حنيفة» (٢) ما صورته: «قال أبو حنيفة: ما تقولون في رجلٍ يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة بالأمتعة، وقد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة، ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها ويسوقها، ولا متعهد يدفعها، هل يجوز ذلك في العقل؟

فقالوا: لا. هذا لا يقبله العقل، ولا يجيزه الوَهْم.

فقال لهم أبو حنيفة: فيا سبحان الله! إذا لم يجز في العقل وجود سفينة تجري مستوية من غير متعهد، فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها، وسعة أطرافها، وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث لها ؟!

<sup>(</sup>١) راجع «التبصرة» للإمام البغدادي ص٩، و «إشارات المرام من عبارات الإمام» للبيَّاضي ص١٩. (٢) ص١٥.

و لا يخفى على أيِّ متأملٍ أو دارسٍ لعلم الكلام وتاريخه أنَّ علمَ الكلام شأنه شأن باقي العلوم الإسلامية التي نشأت بعد انتقال النبي على وهو علمٌ مؤسَّسٌ على الكتاب والسنة وليس علمًا مبتدعًا.

فعلم الكلام كما عرَّفه الجرجاني في «شرح المواقف»: «هو علمٌ يُقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه» (١) فأيُّ بدعةٍ في هذا العلم؟!

# دَفْعُ شبهاتٍ حول علم الكلام:

تجددت في العصر الحديث دعواتٌ تُلحِقُ علمَ الكلام بالبدع المنكَرة، وأن الاشتغال به حرامٌ لأنه مبنيٌّ على غير الكتاب والسنة، وأن استمداده من آراء الفلاسفة والوثنين، وأن الاكتفاء بالكتاب والسنة هو الحصن لطالبي العقيدة الصحيحة.

ومن ثَمَّ رُمِيَ أهلُ السُّنَة والجهاعة من الأشاعرة والماتريدية بأنهم أهل التعطيل أو أهل التأويل المذموم أو أنهم جهمية، إلى غير ذلك من ألقاب، في محاولة لصرف المسلمين عامة وطلبة العلم خاصةً عن مذهب أهل السنة والجهاعة، وتعلَّقت هذه الدعوات بشبهات أوْهَى من بيت العنكبوت.

يحاولون أن يصوِّروا لنا علمَ الكلام كأنه من العلوم المذمومة التي لا تحل دراستها، ولا تحل القراءة فيها، وأن الاكتفاء بنصوص الكتاب والسنة المجرَّدة هي الأصل الأصيل الذي لا بديل عنه ولا سبيل سواه.

وينقلون عباراتٍ للسَّلف الصالح فيها النهي عن الخوض الكلام ويحملونها على علم الكلام الذي عرَّفناه سابقًا، وللأسف فهذه طريقتهم دائبًا في تناول النصوص،

<sup>(</sup>١) «شرح المواقف» (١: ٣٤).

يحملونها على غير وجهها إما لجهلٍ أو لإضلال الناس عن المقاصد الصحيحة لهذه النصوص والعبارات.

معنى قول الشافعي: «لو عَلِمَ الناسُ ما في الكلام من الأهواء لفرُّوا منه كما يفرون من الأسد»:

ومن أمثلة الأقوال التي يستدلون بها قولُ الإمام الشافعي الشهير: «لو عَلِمَ الناسُ ما في الكلام من الأهواء لفرُّوا منه كما يفرون من الأسد، ولأن يلقى الله تعالى العبد بكل ذنب سوى الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام».

وكلام الإمام هنا محمولٌ \_ كما يقول الإمام البيهقي \_ على كلام المبتدعة كحفص الفرد، وهو من الجبرية، بدليل أن الإمام نفسه قد ناظرهم وجادلهم وأقام الحجة عليهم.

يقول الإمام أبو القاسم ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ما صورته: «كان الشافعي يحسن الكلام، وقد قال: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي الكلام قبل الفقه، وتكلم مع غير واحدٍ ممن ابتدع، وأقام الحجة عليهم وقطع»(١).

وكذلك كلَّ ما ورد عن السلف من أمثال هذه الأقوال محمولٌ على كلام مَن خالف أهل السنة من القدرية والجبرية والمشبهة والمجسمة وغيرعم، فلا تغترَّ بكلام المهوِّلين والمدَّعِين.

وإنني أتسأل كيف لك أن تثبت صحة عقائدك وتثبت صحة كتابك من خلال نصوص الكتاب والسنة لشخص لا يؤمن بعقيدتك ولا يرى كتابك صحيحًا؟ هل ستحتجُّ عليه بنصوص الكتاب الذي لا يؤمن به أصلاً؟ أم ماذا ستفعل؟

<sup>(</sup>١) انظر «تبيين كذب المفتري» ص٣٣٣ وما بعدها.

إذن لابد من وجود نقطة مشتركة للانطلاق منها، وهذه النقطة هي استخدام الأدلة العقلية والمنطقية السليمة للوصول إلى إثبات صحة الدين وأصوله.

ونحن لا ننكر أن علم الكلام قد اشتمل في بعض مباحثه وأبوابه على الفلسفة، وهذا شيءٌ طبيعيٌ إذا نظرنا إلى ظروف نشأة هذا الفنِّ.

وحول هذا يقول الإمام التفتازاني في شرحه على «العقائد النسفية»: «ثم لما نُقلت الفلسفة إلى العربية، وخاض فيها الإسلاميون، حاولوا الردَّ على الفلاسفة فيها خالفوا فيه الشريعة، فخلطوا بالكلام كثيرًا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهلم جرَّا، إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات...»(١).

فلم يكن اشتغال علماء الكلام واطلاعهم على مباحث الفلسفة من باب الانصراف عن الكتاب والسنة أو الإعراض عنها حاشاهم من ذلك ولكنه من باب استعال الأدلة العقلية (الفلسفة) في إثبات الشريعة والاحتجاج على المنكرين من أهل الفلسفة أنفسهم.

لذلك أسَّس علماء المسلمين هذا الفنَّ، لكي يدفعوا به شبهات المعارضين والمشككين في الإسلام، والذين لا يؤمنون بالكتاب ولا يقرون بنبوة محمد على والبعث والا الحساب.

ولا يمنع هذا أن هناك تحولاً حدث في علم الكلام، فالأصل في نشأته هي ما أخبرتك به، ثم تحوَّل الأمر إلى أن ترد الفرق الإسلامية المختلفة بعضها على بعض حسبا أدَّى إليه اجتهادهم، كما يحدث في سائر فروع العلوم الإسلامية.

وأشير هنا إلى أن اتساع هذه المناقشات في فترةٍ من فترات \_ خاصة بين المعتزلة

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱.

والأشعرية، أو بين الأشعرية والحنابلة \_ لم يكن له أن يصل إلى هذا لولا ظروفٌ خارجةٌ عن إطار علم الكلام نفسه، مثل الظروف السياسية والعصبيات المذهبية التي كان لها بالغُ الأثر في حدوث كثير من النزاعات والصراعات(١).

ولكن هذه الأمور لا تطعن في صحة علم الكلام، ولا تؤثر في دراسته خاصةً للمشتغلين بعلم العقيدة، والذي ننكره بحقّ تبديع بعض الفرق الإسلامية بعضها بعضًا، بزعم أن الفرقة الفلانية هي التي تمثل منهج الإسلام الصحيح، أو أنها الفرقة الناجية، وما سواها بدعٌ وضلالات.

## معنى قولهم: «عليكم بدين العجائز»:

ومن جملة الأقوال التي يستدلون بها قوله: «عليكم بدين العجائز» كأنه يقصد أن ما عليه العوام الذين لا معرفة لهم بعلم الكلام أفضل من الاشتغال بهذه العلوم.

وللأسف فهذه من باب سابقتها، أعني أن هذا القول من باب وَضْعِ الأمر في غير عله، وقد نسب بعضهم هذا القول للنبي على وهذا لم يثبت، وما ورد من قوله على «إذا كان آخرُ الزمان واختلفت الأهواء، فعليكم بدينِ أهل البادية والنِّساء» فقد صرَّح أثمة الحديث بأن سنده واو (٢).

<sup>(</sup>١) أفردتُ دراسةً مستقلةً لبحث هذه المسألة بتوسع تحت عنوان: «المدخل إلى علم الكلام الجديد» تصدر قريبًا بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) أورده الديلمي في «فردوس الأخبار» (١: ١٥٥) من حديث عبد الله بن عمر رضِيَ الله عنها، وأورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٦: ٢٢٤) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني بسنده عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها.

وابن البيلماني ضعّفوه، قال البخاريُّ: «منكر الحديث» وقال الدارقطني وغيره: «ضعيف» وقال ابن حبان: «حدَّث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمئتي حديث كلها موضوعة» وأورده ابن الجوزي في =

والمقولة المحتج بها هي من كلام سفيان الثوري حين ادعى عمرو بن عبيد المنزلة بين المنزلتين، فقالت عجوزٌ قال الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَكُمُ فَيَنكُمُ صَافِرٌ وَمِنكُم مُوْمِن فَهُ الله تعالى من عباده إلا الكافر والمؤمن فبطل قولك، فسمعه سفيان فقال تلك الكلمة مستحسنًا لردها عليه.

فكما ترى هذا هو سبب قول هذه الكلمة التي حُمِلَتْ بعد ذلك على إطلاقها، وأخرجت عن السياق التي قيلت فيه، فضلَّ بذلك كثيرٌ من الناس، ولو كان قولهم صحيحًا فأيُّ وجه في تخصيص العجائز؟! بل هو محض لغو كما يقول الإمام البيَّاضي في «إشارات المرام»(١).

والذين ينكرون على أهل السنة والجهاعة من الأشعرية والماتريدية اشتغالهم بعلم الكلام ماذا يريدون منهم؟

هل يردون منهم أن يتركوا علم الكلام الذي ينزِّه الحقَّ تبارك وتعالى عن صفات المخلوقات والمحدثات، ويشتغل بكلام المشبِّهة والمجسمة من الذين ينتسبون زورًا إلى السلف، والذي ينفر منه كلَّ ذي طبع سليم، فأين كلام هؤلاء المشبهة والمجسمة من كلام أئمة أهل السنة والجاعة؟!

يقول الإمام الماتريدي متحدثًا عن ذات الله تعالى: «وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألوهية له ـ لا على جهة وحدانية العدد، إذ كل واحد في العدد له أنصاف

<sup>= «</sup>الموضوعات» (١: ٢٧١)، والسيوطي في «اللآليء المصنوعة» (١: ٢٣٢) وقال: «وقال في «الميزان» هذا الحديث من عجائبه، والله أعلم» والحديث المذكور يُعرف من قول عمر بن عبد العزيز، كذا ذكر ابن الجوزي.

<sup>(</sup>۱) ص ٤٨.

وأجزاء \_ لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد، إذ في إثبات الضد نفي إلهيته، وفي التشابه نفي وحدانيته، إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد، وهما علما احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق.

والله تعالى واحد لا شبيه له، دائم قائم لا ضد له ولاند، وهذا تأويل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَعُولُ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]... (١١).

وانظر إلى قول اللامشي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد» متحدثًا عن نَفْي الجسم والصورة عن الله تعالى لا يوصف بالجسم، والصورة عن الله تعالى لا يوصف بالجسم، فلا يوصف بالصورة أيضًا؛ لأن الصورة لا وجود لها بدون التركيب. وقال بعض المجسّمة ممن ذكرنا أساميهم: إن الله تعالى على صورة الآدمي، وله من الأعضاء ما للآدمي، وإنه على صورة شيخ أبيض اللحية، وقال بعضهم: «إنه على صورة غلام أمرد له شعر جعد قطط». وحُكِي عن هشام بن الحكم أنه قال: إنه كالسبيكة الصافية يتلألأ وفي كل ما قالوا إثبات كونه محدثًا. وقد نفينا ذلك بحمد الله تعالى "٢٠).

فقارِن بين كلام أهل السنة والجاعة من الماتريدية والأشعرية وكلام غيرهم من المجسِّمة لتعرف الفرق ﴿ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيِّنِ آَحَقُّ بِاللَّمَٰنِ ۖ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٨١] (٣).

وقد اشتغل بعلم الكلام كبارُ علماء الأمة من أمثال الإمام أبي حنيفة، والإمام الشافعي، والإمام أبي الحسن الأشعري، والإمام أبي منصور الماتريدي، والإمام أبي إسحاق الإسفرايني، والإمام عبد القادر البغدادي، والإمام البيهقي، والإمام القشيري، والإمام

<sup>(</sup>١) «كتاب التوحيد» للإمام الماتريدي ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) وقد عرضتُ لنهاذج من هذه الأقوال الشاذة، ورددتُ عليها بحمد الله تعالى، كما ستراه مبسوطًا في مواطن عديدة من الكتاب.

الجويني، والإمام أبي المعين النسفي، والإمام أبي حامد الغزالي، والإمام الآمدي، والإمام ناصر الدين البيضاوي، والإمام الرازيِّ وغيرهم من أثمة هذا الدين الحنيف.

فنخلص من ذلك كله إلى أن علم الكلام شأنه شأن سائر علوم الشريعة الغراء، يجب على المسلمين وجوبًا كفائيًا أن يتعلموه حتى يتمكنوا من دفع شبهات المشككين، وما أكثرهم في كل زمان.

وأختمُ هذه المسألة بكلام نفيس للإمام الكبير علاء الدين السَّمَرقندي المتوفى ٥٣٥ هجرية من كتابه «ميزان الأصول» ص٥٥٨ في (مبحث المتشابه) حيث قال بعد تعريف المتشابه لغةً واصطلاحًا ما صورته:

«وقد قال بعضُ مشايخنا رحمهم الله: المتشابه هو الذي يتشابه معناه على السامع، بحيث خالف موجبُ النصِّ موجبَ العقلِ قطعًا، فتشابه المرادُ بحُكمِ المعارضة، بحيث لم يحتمل زواله بالبيان، لأن موجبَ النصِّ بعد رسول الله ﷺ لا يحتمل التبديل، وموجبَ العقل لا يحتمل التبديل، فيجب فيه التوقُّف.

وهذا ليس بصحيح، لأن الشَّرعَ لا يَردُ بخلاف موجبِ العقل، لما فيه من مناقضةِ حُجج الله تعالى، وإذا تراءى التعارض يكون الدليل العقليُّ قاضيًا على الدليلِ السمعيِّ، لأنَّ الدليلَ السمعيَّ يحتمل الإضهار والحذف والكناية، والدليل العقلي لا يحتمل التغير محال.

وعلى هذا خرَّ جنا جميعَ الآياتِ الواردةِ في باب التشبيه والجبر والقدر. قال تعالىٰ: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] والاستواءُ في ظاهر اللَّغةِ هو الاستقرار، والدليلُ العقليُّ ينفي القولَ بالمكانِ في حقِّ الباري جلَّ وعَلا، فعلمنا بالدليلِ العقليِّ وحمَلنا الدليلَ السمعيَّ علىٰ خلافِ الظاهر، توفيقًا بين الدليل السمعي والعقلي " انتهى.

### بين الماتريدية والأشعرية:

المذهب الماتريدي نسبة إلى الإمام الزاهد أبي منصور الماتريدي المتوفى ٣٣٣ هجرية، والمذهب الأشعري نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري المتوفى ٣٢٤ هجرية، ولا يخفى أن هذين المذهبين هما جناحا أهل السنة والجهاعة، وهذا أمرٌ لا سبيل إلى مصادرته أو التشكيك فيه، لأن الحقائق التاريخية قبل الحقائق الدِّينية والكلامية تؤكد ذلك، فقلًا وُجِدَ عالمٌ من علهاء الإسلام إلا وتجده إما أن يكون ماتريديًا أو أشعريًا.

وغلبت الماتريدية على أصحاب المذهب الحنفي، وغلبت الأشعرية على أصحاب المذهب المنافعي، ولعل لذلك أسبابه التاريخية والسياسية، خاصة فيها يتعلق بالمذهب الأشعري.

بدأ أبو الحسن الأشعري طريقه في العلم على يد أبي على الجبائي إمام المعتزلة، فقضى دهرًا من عمره كمعتزليًّ يدرس الاعتزال، ويناظر من أجله، وينافح عنه، إلى أن تحول عن الاعتزال وسلك طريق أهل السنة والجهاعة، بل إنه ناظر المعتزلة وصنَّف في الرد عليهم، وأصبح إمامًا من أئمة أهل السنة.

ويشير كثيرٌ من أهل العلم إلى أن المسائل الخلافية التي بين الماتريدية والأشعرية مسائل يسيرة والخلاف في جُلِّها لفظيّ، وقد صنَّف عددٌ من أهل العلم في حصر هذه المسائل والكلام عليها منها: «الرَّوضة البهية فيها بين الأشاعرة والماتريدية» للحسن بن عبد المحسن الشهير بأبي عذبة كان حيًا ١١٧٧ هجرية، و «مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية» لابن كمال باشا، وغيرهما.

ويقول الإمام البيَّاضي: إن من يرى أن الخلاف بين الماتريدية والأشعرية لفظيٌّ فقط مخطئٌ حيث يقول في «إشارات المرام» ما صورته: «وما قيل: إن معظم خلافه \_ يعني

الأشعري - من الخلافيات اللفظية وَهَم، بل معنوي، ولكنه في التفاريع التي لا يجري في خلافها تبديع، ولأن الماتريدي مفصِّلٌ لمذهب الإمام وأصحابه المُظهرين قبل الأشعري لمذهب أهل السنة»(١).

ويُلْمِحُ المقريزي إلى طرفٍ من هذا المعنى فيقول في «المواعظ والاعتبار»: «هذا وبين الأشاعرة والماتريدية أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي...، من الخلاف في العقائد ما هو مشهورٌ في موضعه، وهو إذا تُتُبِّعَ يبلغ بضع عشرة مسألة، كان بسببها في أول الأمر تباينٌ وتنافرٌ، وقَدَحَ كلٌ منهم في عقيدة الآخر إلّا أن الأمر آل آخرًا إلى الإغضاء ولله الحمد»(٢).

وللإمام الماتريدي السَّبقُ في حمل لواء الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد من خالفها من المبتدعة، و «كتاب التوحيد» للإمام خير شاهدٍ على قوة علم الإمام، ودِقَّةِ نظره، وعمق فكره، واتساع معارفه، إلَّا أن بعض الباحثين يستسهل الأمر، ويُقَلِّدُ مَنْ قبله دون وعيٍّ أو إدراك.

وقد عدَّ المسائل التي اختلف فيها الماتريدي والأشعري الإمام عبد الرحمن بن علي الشهير بشيخ زاده في كتابه «نظم الفرائد وجمع الفوائد» (٣) فأوصلها إلى أربعين مسألة، ناقش في جميع هذه المسائل الأشعرية ورَدَّ عليهم.

وقد فصَّل كلَّ هذه الأمور الإمام النسفي في كتابه الجليل القدر «تبصرة الأدلة» وهو من أفضل ما كُتب في علم الكلام على الإطلاق، ومثله كتاب «أصول الدين» للإمام الحجة فخر الإسلام البزدوي، ولكن ضعفُ هِمَمِ بعض الطلبة وتكاسلهم تدفعهم إلى المحجة فخر الإسلام البزدوي، ولكن ضعفُ هِمَمِ بعض الطلبة وتكاسلهم تدفعهم إلى

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳.

<sup>(</sup>Y) (Y: POT).

<sup>(</sup>٣) أقوم بحمد الله تعالى بتحقيقه على ثلاث نسخٍ يسَّر الله إخراجه.

التقليد والاقتصار علىٰ المتون المتأخرة، فلا يتعدونها إلىٰ المطوَّلات والشروحات التي فيها العلمُ كلُّه.

فترى جهور الطلاب ربما لا يتعدى في دراسته لعلم الكلام «أُمَّ البراهين» و «جوهرة التوحيد» مع بعض الشروح والحواشي عليها!! وتلك آفة كبرى تجعل كلامي يبدو غريبًا على كثير من الباحثين أو القراء، لكنها الحقيقة التي لا يمكننا مصادرتها أو طَمْسُها، فمن أراد التعرف على حقيقة الأمور عليه أن يعاني ويبحث، ويُعْمِلَ عقله ويجتهد؛ حتى تنكشف له الحقائق والدلائل والبراهين، ولا يكتفي بمجرد اتباع من قبله فقط، فتلك عادة الكسالي.

ومن مسائل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية مسألة العقل، ومسألة التكوين والمكون، ومسألة القوة على الطاعة وعلى المعصية، ومسألة حدوث صفات الأفعال، ومسألة تعلق صفة السمع والبصر بالمسموعات والمبصرات، ومسألة تكليف ما لا يُطاق (١)، وغيرها من المسائل التي يطول ذكرها.

<sup>(</sup>۱) يقول الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرءان» (۱: ٤٠٥) في الكلام على قوله تعالى: 
﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيِّنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم فَلَا تَحِيدُوا كُلُ الْمَيْ لِفَتَذَرُوهَا كَاللَّهُ عَلَقَةً وَإِن نُصَّلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِن الله كَانَ عَفُوراً رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩] ما صورته: «قال الأستاذ أبو بكر: في هذه الآية دليل على جواز تكليف ما لا يطاق، فإن الله سبحانه وتعالى كلَّف الرجال العدلَ بين النساء، وأخبر أنهم لا يستطيعونه، وهذا وهم عظيم، فإن الذي كلَّفهم من ذلك هو العدل في الظاهر، الذي دلَّ عليه بقوله: ﴿ وَاللّهُ اللّه وهو النسبة في مَيْلِ النفس، ولهذا كان والذي أخبر عنهم أنهم لا يستطيعونه لم يكلفهم قطُّ إياه، وهو النسبة في مَيْلِ النفس، ولهذا كان النبي عَلَيْ يعدل بين نسائه في القسم، ويجد نفسه أميلَ إلى عائشة في الحبِّ فيقول: «اللهم هذا قدري في أملك، فلا تسألني في الذي تملك ولا أملك» يعني قلبه، والقاطع الحاسم لهذا الإشكال أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه رفع الحرج عنا في تكليف ما لا نستطيع فضلاً، وإن كان له أن يلزمنا إياه حقًا وخلقًا» انتهى.

ولعلَّ الاتصالَ التاريخيَّ بين الشافعية وبين الأشعرية أثَّرَ تأثيرًا كبيرًا جدًا في تحول المذهب الأشعريِّ، ويتضح ذلك بتتبع أقوال الإمام أبي الحسن نفسه، فنجد أن الإمام رضيَ الله عنه يذهب مذهبًا وترى المتأخرين يذهبون مذهبًا آخر يخالف مذهب إمامهم، وذلك بسبب تأثُّر الأشعرية بالشافعية الذين ارتبطوا بالحديث والأثر.

فمثلاً: مسألة نقصان الإيهان، يذكر الإمامُ ابن فورك وهو من متقدمي الأشعرية - في كتابه «مقالات الأشعري» أنَّ مذهب الأشعري في الإيهان أنه لا ينقص، عكس ما اشتهر عند متأخري الأشعرية، وكذلك مسألة نبوة النساء، فيرى أبو الحسن الأشعريُّ أنه في النساء أربعُ نبيات، وذلك عكس ما اشتهر عند المتأخرين، وذلك من تأثير الشافعية على المذهب، فإن التلازم الذي حدث بين الشافعية من الفقهاء والمحدثين وبين الأشعرية صاغ بعض مسائل المذهب كها هو مشاهَد صياغة جديدة.

ومن المسائل التي تأثّر بها الأشعرية بالشافعية مسألة دخول الأعمال في أصل الإيمان، فالمحفوظ عن الأشعري أن الإيمان هو التصديق بالقلب وهو الاعتقاد فحسب كما ذكر ذلك ابن فورك في «مقالات الأشعري» حيث ذكر أن الأعمال لا تدخل في أصل الإيمان إلّا من باب التوسع المجازي فقط، وقد ذكر مثله البزدويٌ في «أصول الدين» وهو بذلك يوافق الماتريدية.

ولكن المشهور عند المتأخرين من الأشعرية أن الأعمال رُكْنٌ من أركان الإيمان، وهذا هو مذهب الشافعية وأصحاب الحديث كما نصَّ عليه البزدويُّ وغيره، فانتقال هذا القول إلى مذهب الأشعرية حدث بفعل التقارب والتلازم بين المذهبين، لذلك لازمًا علىٰ دارسي علم الكلام أن لا يكتفوا بكتب المتأخرين، وأن يتجاوزوها إلى كتب المتقدمين وكتب أرباب المذهب حتى يكون الدارس علىٰ بينةٍ من أمر هذا الفن.

# علم الكلام والتأثيرات السياسية:

لا يمكننا حينها ندرس تاريخ الفرق الإسلامية أو آراء الإسلاميين أن نغفل الجانب السياسي، فوقت أن كان الخليفة المأمون معتزليًا كان مذهب الدولة الرسمي الاعتزال، ولما تحوَّلت الأمور في عهد المتوكل، وانتهت دولة المعتزلة، تغيَّرت الأمور، وصار لأهل السنة وأهل الحديث مكانةٌ كبرى وانتشر مذهبهم، وأصبح هو مذهب الدولة الرسميِّ.

ومع مجئ الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي واعتناقه للمذهب الأشعري أنشأ له عديدًا من المدارس، وبذل جهدًا كبيرًا في نشره في مصر والشام، حتى أصبحت الدولة للأشعرية على حساب غيرها من المذاهب، ومنها مذهب الماتريدية، وهذه العوامل أدَّت إلى اتساع رقعة المذهب الأشعري مقارنةً بالمذهب الماتريدي صاحب السبق والمتقدِّم عليه تاريخيًا، والأصفى منه في رأي بعض الباحثين.

ولقد كان للسياسة أثرٌ كبير في كثير من مسائل هذا الفنِّ، فيتعين على طالب هذا العلم أن لا يغفل دور السياسة والصراعات السياسية والمذهبية في انتشار بعض المذاهب دون بعضها.

ومن مظاهر تأثير السياسة على مباحث هذا الفن دخول مسائل ليست من علم الكلام وأصول الدين لتصبح من أهم مباحثه وأكثرها جدلًا، من ذلك باب الإمامة، فمبحث الإمامة ليس من أركان هذا العلم، ولا من أركان الإسلام أصلاً، رغم ذلك تجد مبحث الإمامة في كلِّ كتابٍ من كتب علم الكلام ويطول الكلام حوله، وتتعدد الأقوال، وما ذلك إلا بفعل السياسة التي فرَّقت بين المسلمين.

يقول الإمام كمال الدين بن الهمام في «شرح المسايرة»(١) ما صورته: «(ومباحث

<sup>(</sup>١) ص ١٤.

الإمامة ليست منه بل) هي (من المتمهات) وبيان ذلك أن مباحث الإمامة في الفقه بالمعنى المتعارف لأن القيام بها من فروض الكفايات، وذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية، وعمل بيانها كتب الفروع وهي مسطورة فيها....» إلى آخر كلامه رضِيَ الله عنه.

وكم من دماء أريقت وأعراض استبيحت تحت سِثْرِ الإمامة والولاية العظمى، وباسم العقيدة والشرع الحنيف، والشرع في جوهره وأصله براءٌ من ذلك كله!!

يقول المقريزي في «المواعظ والاعتبار»: «فلما مَلَكَ السلطانُ الملك الناصرُ صلاحُ الدين يوسف ابن أيوب دِيارَ مصر، كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس المارانيُّ على هذا المذهب، قد نشآ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق، وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألَّفها له قطبُ الدِّين، أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري، وصار يُحفِّظها صِغارَ أولاده، فلذلك عقدوا الخناصر، وشدّوا البنانَ على مذهبِ الأشعريِّ، وحملوا في أيام مواليهم كافَّة الناس على التزامه.

فتهادى الحالُ على ذلك جميع أيامِ الملوك من بني أيوب، ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك، واتّفق مع ذلك توجُّه أبي عبد الله محمد بن تومرت أحدِ رجالات المغرب إلى العراق، وأخذ عن أبي حامد الغزاليِّ مذهبَ الأشعريِّ، فلها عاد إلى بلاد المغرب وقام في المصامدة يُفقَقهم ويعلمهم، ووضع لهم عقيدةً لَقَفَها عنه عامتُهم، ثم مات فخلفه بعد موته عبدُ المؤمن بن عليِّ القيسيِّ، وتلقَّبَ بأميرِ المؤمنين وغَلَبَ على ممالكِ المغرب هو وأولادُه من بعده مدَّة سنين، وتسمَّوْا بالموحّدين، فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء مَنْ خالف عقيدة ابنِ تومرت، إذ هو عندهم الإمامُ المعلومُ المهديُّ المعصومُ، فكم أراقوا بسبب ذلك من دماءِ خلائق لا يحصيها إلَّا الله خالقها سبحانه وتعالى، كها هو معروفٌ في كتب التاريخ، فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب سبحانه وتعالى، كها هو معروفٌ في كتب التاريخ، فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب

الأشعريِّ وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نُسي غيره من المذاهب، وجهل حتى لم يبق اليوم مذهبٌ يخالفه»(١).

وبعد أن كانت مسألة الإمامة من أوائل الأمور التي فرَّقت صفَّ الأمة الإسلامية، وشَغَلَت فكرهم فترةً من الزَّمان، وقامت بسببها فِتَنُّ ومعارك كبرى، وكانت من كبرى المسائل الكلامية، بدأت في الانحسار والتراجع أمامَ مسائل الإلهيات والعقليات الأخرى.

فأخذت مباحث الإلهيات والمباحث العقلية الفلسفية في ازدياد واتساع في كتب الكلام، بل أصبحت تتصدر كتب علم الكلام، وأُخِّرَتْ مسألة الإمامة لتكون من أواخر أبواب علم الكلام تناولاً وكلامًا وبحثًا.

وهذا التراجع الذي أصاب مسألة الإمامة سببه الأول كما ذهب إليه عددٌ من الباحثين السياسة، فبعد أن انتهى عصر خلافة منهاج النبوة، وتمَّ إحكامُ السيطرة على الخلافة من قبل الملوك، كان لابد من صرف النظر والعقل عن مسألة الإمامة ومناقشتها بين صفوف طلبة العلم، فتمَّ تراجع هذه المسائل، وازديادُ حَجْمِ مسائل العقلِ والإلهيات والنظر، مثل: الهيولي، والجسم، والعرض، والكل والجزء، وطبيعة الكون إلى غير ذلك من مسائل الفلسفة (٢).

وختامًا أقول: ليس معنى كلامي هذا أنني أنتقص من سادتنا الأشاعرة ولا من مذهبهم ولا من عقائدهم، بل هم كما قلت في البداية فرقةٌ كبيرةٌ جدًا من أهل السنة والجماعة، ولكنني في هذا البحث أحاول أن أتحدث بلسان الباحث المتجرِّد عن التمذهب، وقد بيَّنْتُ أنَّ السياسةَ والحُّكْمَ لعبا دورًا كبيرًا في هذا الأمر، ما أدَّى إلى تراجع مذهب

<sup>(1)(</sup>Y: AOT).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «المعرفة والسلطة» للدكتور عبد المجيد الصغير ص٧١، وما بعدها، طبعة الهيئة العامة المصرية للكتاب، سنة ٢٠١٠م.

الماتريدية على حساب انتشار المذهب الأشعريِّ وسيطرته، فأردتُ أن أَلْفِتَ نظر الباحثين إلى هذه المسألة حتى نكون واعيين بتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ولا نكون مجرد مرددين لكلام السابقين دون وعيٍ أو فهم أو إدراكٍ.

وقد سبق وأشرت أنني أقوم بإعداد دراسة موسعة حول تاريخ علم الكلام، وأثر السياسة في مسائله ومباحثه، وضرورة التجديد فيه؛ حتى يتوافق مع متطلبات العصر الحديث الذي شهد تطورًا علميًا كبيرًا لابد أن نواكبه ونسايره، يسَّر الله تعالى إخراجها.

وأختم هذا الفصل بكلمات نورانية عِرْفَانية من كلام سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني المستشهد بفاس عام ١٣٢٧ هجرية قدس الله سره حيث يقول: «...، وَمُدَّ اللَّهُمَّ عَقْلِي مِنْ أَمْدَادِ عَقْلِهِ المُحَمَّدِي إِلَىٰ أَنْ لاَ يُقَيِّدُ الحَقَّ جَلَّ جَلاَلُهُ فِي مَظْهَرٍ أَوْ ثَجَلّ، أَوْ يَحْكُمَ عَقْلِي مِنْ أَمْدَادِ عَقْلِهِ المُحَمَّدِي إِلَىٰ أَنْ لاَ يُقَيِّدُ الحَقَّ جَلَّ جَلالُهُ فِي مَظْهَرٍ أَوْ ثَجَلّ، أَوْ يَحْكُم عَلَىٰ اللَّهُ وَالقَوَاعِدَ وَالأَحْكَامَ إِنَّا جَاءَتْ عَلَيْهِ جَلَّ قُدْسُهُ بِقَاعِدَةٍ أَوْ حُكْم أَوْ ضَابِطٍ، فَإِنَّ الضَّوَابِطَ وَالقَوَاعِدَ وَالأَحْكَامَ إِنَّا جَاءَتْ لِتُحَجِّرَ العُقُولَ عَنْ تَنَطَّعَاتِهَا بِمَا لَيْسَ هَمَا فِيهِ نَصِيبٌ، فَإِنَّ الشَّرْعَ الكَرِيمَ نَفْسَهُ جَاءَ لَمِحُو التَّحَجِّرَ العُقُولَ عَنْ تَنَطُّعَاتِهَا بِمَا لَيْسَ هَمَا فِيهِ نَصِيبٌ، فَإِنَّ الشَّرْعَ الكَرِيمَ نَفْسَهُ جَاءَ لَمُو التَّحَجِّرَ العُقُولَ عَنْ تَنَطُّعَاتِهَا بِمَا لَيْسَ هَمَا فِيهِ نَصِيبٌ، فَإِنَّ الشَّرْعَ صِرْفاً، فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ التَّعَلَيُّةِ، وَالتَّحَكُمُّ لِقُتْضَى العَقْلِ وَلاَ لِتَحْدِيدَاتِهِ وَتَوْقِيفَاتِهِ.

فَجَلِّ اللَّهُمَّ لَنَا حَقَائِقَ الأَشْيَاءِ عَنْ سَرَيَانِ العَقْلِ المُحَمَّدِي إِلَىٰ أَنْ نَعْرِفَ الحَتَّ بِالحَقِّ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ بِهِ، وَنُعَايِنَ الحَقَائِقَ كَمَا هِيَ دُونَ عِقَالِ العُقُولِ الظُّلْمَانِيَّةِ المَنْبُوذَةِ بِالعَرَاءِ وَصَاحِبُهَا المُتَحَكِّمَةُ فِيهِ طَرِيحٌ سَقِيمٌ بِالجَهْلِ لاَ يَرْتَاحُ لِرَوْحٍ.

وَطَهِّرِ اللَّهُمَّ عُقُولَنَا مِنْ سَرَيَانِ العَقْلِ الْحَمَّدِي حَتَّى لاَنَقَعَ فِي شَبَكَاتِ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ التَّقْيِيدِيِّ، وَأَشْهِدْنَا الجَهُالَ الْمُطْلَق بِهِ بَيْنَ سُجُفِ الأَسْهَاءِ الْمُحمَّدِيَّةِ حَتَّى لاَنَجْهَلَهُ التَّوْحِيدِ التَّقْيِيدِيِّ، وَأَشْهِدْنَا الجَهُالَ الْمُطْلَق بِهِ بَيْنَ سُجُفِ الأَسْهَاءِ الْمُحمَّدِيَّةِ حَتَّى لاَنَجْهَلَهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي مَظْهَرِ أَوْ رُثْبَةٍ أَوْ تَعَرُّفٍ أَوْ حَضْرَةٍ مِنَ الحَضَرَاتِ، فَأَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّنْزِيهِ جَلَّ اسْمُهُ فِي مَظْهَرِ ظَهَرَ فِيهِ جَلَّ حُكْمُهُ بِشُؤُونِهِ، المُطْلَقِ الذِينَ لاَ يُنْكِرُونَ الحَقَّ سُبْحَانَهُ فِي رُثْبَةٍ أَوْ مَظْهَرٍ ظَهَرَ فِيهِ جَلَّ حُكْمُهُ بِشُؤُونِهِ، فَيُقِرُّونَهُ فِي جَمِيعِ صُورِ التَّجَلِّيَّاتِ التِي يَتَجَلَّى فِيها أَوْجِهَا.

فَإِذَا وَرَدْنَا القِيَامَةَ وَتَجَلَّى لَنَا جَلَّ وَجْهُهُ بِهَا شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ، لاَ نُنْكِرُهُ كَمَا يُنْكِرُهُ أَقْوَامٌ لِإحْتِجَابِهِمْ بِالتَّحَكُّمَاتِ العَقْلِيَّةِ وَغَلَبَةِ عَدَمِ التَّنْزِيهِ المُطْلَقِ على عُقُولِهِمْ، فَكَانُوا يُنْكِرُونَ رَبَّهُمْ جَلَّ أَمْرُهُ فِي الدُّنْيَا إِذَا تَعَرَّفَ لَهُمْ بِتَعَرُّفِ جَلاَلِي، أَوْ تَجَلَّى لَمُمْ بِهَا لاَ يُلاَئِمُ طِبَاعَهُمْ، فَيَظَلُّونَ فِي المُنَازَعَاتِ وَالرُّدُودِ وَالمُنَاقَضَاتِ مَعَ أَحْكَامِهِ، ...، فَإِنَّ كُلَّ رَاءٍ لِبَاعَهُمْ، فَيَظَلُّونَ فِي المُنازَعَاتِ وَالرُّدُودِ وَالمُناقَضَاتِ مَعَ أَحْكَامِهِ، ...، فَإِنَّ كُلَّ رَاءٍ يَرَى رَبَّهُ جَلَّ عِزُّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَلْتَذُّ بِرُؤْيَتِهِ حَسَبَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ ضُرُوبِ يَرَى رَبَّهُ جَلَّ عِزُّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَلْتَذُ بِرُؤْيَتِهِ حَسَبَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ ضُرُوبِ يَرَى رَبَّهُ جَلَّ عِزُّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَلْتَذُ بِرُؤْيَتِهِ حَسَبَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ ضُرُوبِ اللَّذَاذَاتِ وَغَلَبَاتِ المُشْتَقِيَامَةِ يَلْتَذُ بِرُؤْيَتِهِ حَسَبَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَامِنْ ضُرَاتِ وَغَلَى مِنْ عَيْنِ اشْتِبَاكِ الأَوْهَامِ وَتَضَادِ الأَقْكَادِ فِي كُلِّ نَازِلَةٍ إِلنَّاكَ يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله عَوْمَ عَقْلِي مِنْ بَيْنِ اشْتِبَاكِ الأَوْهَامِ وَتَضَادِ الأَقْكَادِ فِي كُلِّ نَازِلَةٍ إِلْ أَنْ تَهْدِيهَا لِيَا الله يَا الله يَا الله عِن الله عِن الله عَلَى مِنْ الحَقِي إِذْنِكَ، يَا هَادِي الله عِنا الله عَلَا الله عَلَونِ فِي مِنَ الحَقِي إِذْنِكَ، يَا هَادِي الله عَلَا الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «صلاة فُتُوحِ الجَوارح» ص٠٥.

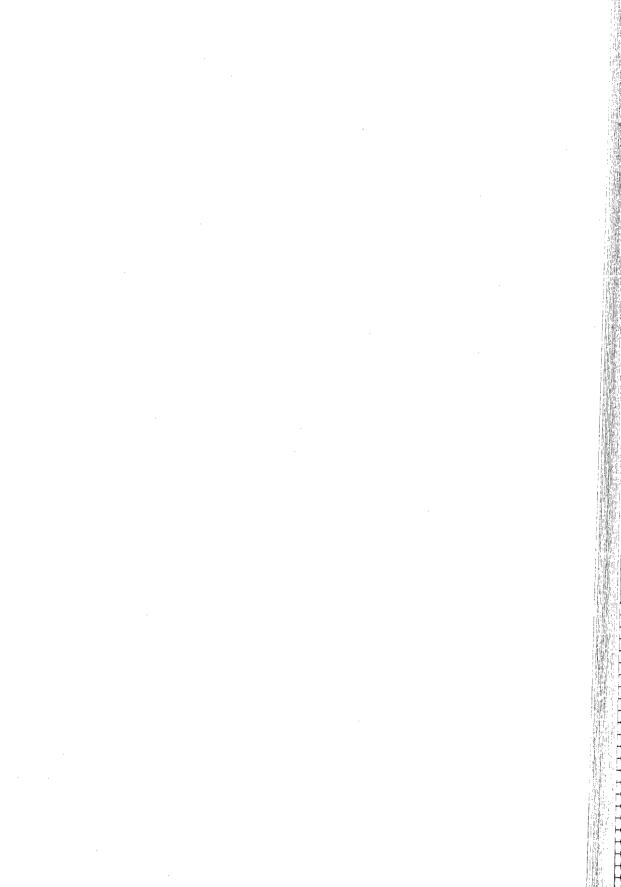

# الفصل الثاني ترجمة المؤلف<sup>(1)</sup>

#### الاسم:

هو الإمام العلامة المتكلم أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن مكحول بن الفضل النسفي المكحولي.

#### المولد:

لم تحدد كتب التراجم مولده إلا ما ذكره الزركلي في الأعلام أن مولده عام 1 1 مجرية، وكذا عمر كحالة في معجم المؤلفين.

ويذكر ابن قطلوبغا في «تاج التراجم» (٢) أن وفاة الشيخ أبي المعين كانت عام ٥٠٨ وله سبعون سنة فعلى هذا يكون مولده عام ٤٣٨ هجرية.

#### التلاميذ:

١ ـ نجم الدين، عمر بن محمد بن أحمد النسفي صاحب «العقائد النسفية» المتوفى ٥٣٧ هجرية.

<sup>(</sup>١) لِخَصِتَ هذه الترجمة من ترجمة الدكتور جيب الله حسن أحمد للإمام النسفي، والتي صدَّر بها تحقيقه لكتاب «التمهيد لقواعد التوحيد» ولم أتوسع في الكلام عن الإمام النسفي لاشتهاره رضِيَ الله عنه. (٢) ص٧٨.

٢\_علاء الدين، محمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي، صاحب كتاب
 «تحفة الفقهاء» وغيرها من المؤلفات النافعة المتوفى عام ٥٧٥ هجرية.

٣\_ أبو بكر بن مسعود الكاشاني، صاحب كتاب «بدائع الصنائع» المتوفى ٥٧٨هـ هجرية.

٤\_صدر الأئمة، أبو المعالي، أحمد بن محمد بن محمد بن الحسين البزدوي، صاحب المؤلفات النافعة، المتوفى عام ٤٢٥ هجرية.

وغيرهم من الأعلام الذين يشار لهم بالبّنان.

#### المؤلفات: منها:

1\_ «تبصرة الأدلة». مطبوع.

٢\_ «بحر الكلام». وهو ذا.

٣\_ «التمهيد لقواعد التوحيد». مطبوع.

٤\_ «قصيدة القواعد في علم العقائد»، وتوجد منه نسخة بجامعة استانبول رقم:

و «التمهيد».
 و «التمهيد».

٦- «خَلْقُ الفِعْل القبيح» ذكره في التبصرة.

٧ «الإفساد لخِدَع أهل الإلحاد» ذكره في التبصرة.

#### الوفاة:

تجمع المصادر أن أبا المعين النسفي رحمه الله تعالى توفي عام ١٠٥ هجرية.

# الفصل الثالث نسبة الكتاب لمؤلفه، ووصف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق، وعملي في الكتاب

#### نسبة الكتاب لمؤلفه:

ذكر هذا الكتاب حاجي خليفة في «كشف الظنون» (1: ٢٢٥) وإسهاعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» (1: ٤٨٧) وكارل بروكلهان في «تاريخ الأدب العربي» القسم الثاني ص ٢٨٥ وغيرهم.

## وصف النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق:

نال كتاب «بحر الكلام» للإمام النسفي رحمه الله تعالى حظًا وافرًا، فقد تعددت نسخه في مكتبات العالم الإسلامي وغير الإسلامي بها يقرب من ٣٤ نسخة، ذكرها كارل بروكلهان في «تاريخ الأدب العربي» القسم الثاني ص٢٨٥، ولا يخفى أن الوقوف على جميع نسخ الكتاب لتحقيقه أمرٌ ضروريٌّ مهم، ولكن في حالة كتابنا هذا يعد الوقوف على جميع النسخ عملٌ شاقٌ جدًا ومكلِّف أيضًا ولا أستطيعه على ضعف قدراتي وإمكاناتي الحالية.

وقد وقَقني الله تعالىٰ وتمكنت \_ بعد جهدٍ طويل \_ من الوقوف علىٰ تسع نسخٍ خطية للكتاب، ورأيت أن هذا العدد من النسخ المخطوطة كافٍ لإعادة تحقيق الكتاب

مرة أخرى بشكل تطمئن له النفس ويتوافق مع قواعد التحقيق العلمي الرصين، وبيان النسخ التي اعتمدتُ عليها كالتالي:

# ١- النسخة (أ): نسخة مكتبة الاسكوريال:

وهي نسخة جيدة، برقم ١٥٦٥، تقع في ١٠٠ ورقة، كتبت في أواخر القرن الثامن أو أوائل التاسع الهجري، بأولها تملك باسم الأمير يلبغا الناصري، ووقف على أولاد حزة الموصلي الثلاثة، كتبت هذه التملكات بخطِّ قطلبغا الصارمي، بها سقطٌ يسير في بعض المواطن، عليها تعليقاتٌ يسيرة، بها آثار رطوبة وأرضة، وقد اتخذتُ هذه النسخة أصلاً للعمل.

# ٧\_ النسخة (ب): مصورة مكتبة الملك سعود:

وهي من مصورات مكتبة الملك سعود من المكتبة التيمورية برقم ٤: ١٦، وهي نسخة جيدة، تقع تحت رقم: ١٤٤٠/ أصول دين، مقابلة، بأولها تملك مطموس، كتبت عناوينها بمداد أحمر، بها فواصل ملونة بمداد أحمر، كتبت في القرن الثاني عشر، كتبها الأستاذ الشيخ أحمد الدلنجاوي المالكي الأشعري المتوفى عام ١١٢٣هـ وهو شاعر وأديب له ديوان شعر محفوظ بمكتبة الملك سعود أيضًا تحت رقم ٣٦٤٣، بها آثار رطوبة وأرضة، عليها تعليقات يسيرة، عدد ورقاتها ٤٧ ورقة.

# ٣\_النسخة (ج): نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية:

وهي نسخة جيدة، تقع تحت رقم: ١٩٦/ فنون منوعة، مقابلة، مفهرسة، ضمن مجموع [من ورقة ٥٨٠ أ: ورقة ١٤٩ ب] عدد ورقاتها ٦٥ ورقة، كتبت بخط نسخي جميل، كتبت عناوينها بمداد أحمر، كتبها عبد القادر بن قاسم كمال أدلبي عام ١١٥٤ هجرية، عليها تعليقات وحواش كثيرة، بها آثار رطوبة وأرضة.

#### ٤-النسخة (د): نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية:

وهي نسخة جيدة، تقع تحت رقم: ٧٣/ فنون منوعة، مقابلة، كتبت بخطِّ نسخيّ، بأولها نقول بالفارسية، والعربية، مفهرسة، ضمن مجموع [من ورقة ١ ب: ورقة ٣٩ أ]، بها فواصل ملونة، عليها تصويبات، بها آثار رطوبة وأرضة.

### ٥ النسخة (ه): نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية:

وهي نسخة جيدة، مقابلة، تقع تحت رقم: ٠٦/ فنون منوعة، ضمن مجموع [من ورقة ١٤٠: ٥٥ ب]، كتبت عناوينها بمداد أحمر، عليها، كتبت في القرن الثاني عشر تقديرًا، لا يوجد بها اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ، بها آثار رطوبة وأرضة.

#### ٦\_النسخة (و): نسخة المكتبة الريطانية:

وهي نسخة جيدة، تقع تحت رقم: ٤٤٣٦٢، تقع في ٣٤ ورقة، كتبت بخطٍ فارسيًّ معتاد، كتبت عناوينها بقلم مختلف، كتبت في القرن الثاني عشر تقديرًا، بها آثار رطوبة وأرضة، عليها تعليقات وحواشٍ.

#### ٧ النسخة (ز): نسخة المكتبة الريطانية:

وهي نسخة جيدة، تقع تحت رقم: ١٠٣٠٧، مقابلة، تقع في ١٦ ورقة، كتبت بخطٍ فارسيِّ دقيق، بها آثار رطوبة وأرضة، عليها تعليقاتٍ يسيرة جدًا.

٨ ـ النسخة (ح): نسخة المكتبة المركزية للأوقاف المصرية بمسجد السيدة زينب
 عليها السلام:

وهي نسخة جيدة، تقع تحت رقم: ١، غير مكتملة، تنتهي عند قوله: «فصل: ولا يجوز أن يوصف الله بالمجيء والذهاب...»، تقع في ١٩ ورقة، مؤطرة، كتبت في القرن الثاني عشر تقديرًا، بها آثار رطوبة وأرضة.

## ٩\_النسخة (ط): مصورة مكتبة الملك سعود:

وهي نسخة جيدة، رقم: ٣٧١٩، وهي عبارةٌ عن شرح كتاب «بحر الكلام» المسمَّى «غاية المرام في شرح بحر الكلام» للإمام العلامة حسن بن أبي بكر بن أحمد القدسي الحنفي المتوفى ٨٣٦ هجرية، وقد ألَّف هذا الشرح عام ٨٣٢ هجرية، كتبت بخطِّ درويش مصطفى عام ١١١٩ هجرية، تقع في ١١٥ ورقة، وقد كتب المؤلِّف نصَّ كتاب «بحر الكلام» ثم أتبعه بالشرح، وهو شرحٌ مختصرٌ جدًا، ولكنني استفدت منه في مقابلة متن الكتاب، وفي بعض المواطن من الشرح يسيرة.

# عملي في التحقيق:

١\_قمت بنسخ المخطوط معتمدًا علىٰ النسخة (أ) كأصلِ للعمل.

٢\_ أثبتُ فروق النسخ المهمة فقط، ولم أثقل الهوامش بالفروق البسيطة التي لا تؤثر على نصِّ الكتاب من تقديم وتأخير أو اختلاف في حروف العطف من واوٍ أو فاء، وأمثال ذلك.

سبق وأن أشرت أن النسخة (أ) بها سقط في مواطن يسيرة، فها كان مثبتًا في جميع النسخ وساقطًا من (أ) أشرت أنه ساقطٌ من (أ) ووضعته بين معقوفتين، كها قمت بوضع ما أضفته من النسخ الأخرى بين معقوفتين هكذا: [ ... ] مع بيان موضع الزيادة من أيً نسخة هو.

٤\_قمت بالتعليق على متن الكتاب بها رأيته يحتاج إلى توضيح أو شرحٍ أو تصويب.
 ٥\_قمت بتخريج الأحاديث تخريجًا متوسطًا بلا تطويلٍ أو إسهاب.
 ٢\_ترجمت المؤلف ترجمة مختصرة.

٧\_كتبت مقدمة تحدثت فيها عن علم الكلام وأهميته وبعض القضايا التي تتعلق به، ومذهب أهل السنة والجهاعة من الماتريدية والأشعرية.

٨ ـ صنعت فهرسًا تفصيليًا للموضوعات.

\* \* \*

|     |      |       | 1.7               |
|-----|------|-------|-------------------|
|     |      | i     | Ĭ                 |
|     |      |       | b                 |
|     |      |       | M                 |
|     |      |       | il.               |
|     |      | . 1   |                   |
|     |      | 1 1   |                   |
|     |      | . !   | l ini             |
|     |      |       | hii<br>Day        |
|     |      | - 3   |                   |
|     |      | ,     | ogd<br>did        |
|     |      | . }   | ď                 |
|     |      | - i   | W                 |
|     |      | ď     | D                 |
|     |      | ľ     |                   |
|     |      | 111   | d                 |
|     |      |       | A                 |
|     |      |       |                   |
|     | ,    |       | 1                 |
|     | :    |       |                   |
|     |      |       | N                 |
|     | - [  |       |                   |
|     |      | 1000  | 1. 1.             |
|     | i    |       |                   |
|     | 1    |       |                   |
|     | i    |       |                   |
|     | i    |       |                   |
|     |      |       |                   |
|     |      | N     | ¥                 |
|     |      | *     |                   |
|     |      |       | H                 |
|     |      |       | i                 |
|     |      | ı     | ı                 |
|     | . [  |       |                   |
|     | : 1  |       | ı                 |
|     |      | ı     |                   |
|     | . [  | M     |                   |
|     | 1    |       | M.                |
|     | : 1  | Æ     |                   |
|     | :    |       |                   |
|     |      | in in |                   |
|     |      |       | K                 |
|     |      |       | Æ                 |
|     | i    | M     |                   |
|     |      |       |                   |
| - 1 |      |       |                   |
|     | J.   | 7     | K                 |
| į   |      | ø     | M                 |
|     |      | Ü     |                   |
| 1   |      |       |                   |
|     |      | K     | jķ.               |
| :   |      | W     |                   |
| **  |      |       | βĠ                |
| :   |      |       |                   |
| i   | - Ni | Æ     | 1)                |
| :   |      | ď.    |                   |
|     | 1    | 4     | urf.<br>V         |
|     |      | ı     | alia.<br>National |
|     |      |       |                   |
| :   | -    |       |                   |
|     |      | ŀ     | , ,               |
| -   | 1    | -     |                   |
| i   | 4    |       |                   |
|     | 1    | 1     |                   |
| :   |      | 1     |                   |
| :   |      |       |                   |
|     | T.   | M     |                   |



صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق





| - |  |                                         |
|---|--|-----------------------------------------|
|   |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  | 101                                     |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  | i i i                                   |
|   |  | ***                                     |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  | 1 to |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  | J. J.                                   |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |
|   |  |                                         |

عراشال فرالغي وبالدعا يسكة والمالان والكرام والشارقون د شوله على خسر لدنام وعلى اله واصلم الكرام فالكاللاطرانياهل الشندوا كاعمنيف المؤادو المعزالننع زعمالله اعلموااز اعتفاعرف استعال والنوصد واقتله بازاتة نعال واعادة المادى والمصركة شريك له ولامنل تلاشداه ولائكاله ولامتكله ولا سَلَمُ الْمِنْ والكالثار موالكالم الأدانة الازاء مقالة المنزوعة النقمان المالة الفالت والمنزلكان قلان فألكان

J.

32.

الشكلم قلناليش الث وقت شلهان على المشلم مذلك الحناب والتة سَمَّ الدينايد لعل قوله تعالى إنا رُسَا السُّ) الدِنا igno say KI :



صورة الصفحة الأولى (أ) من النسخة (ب)



المنتبيات كومالا لمكتبا الأمالنان and the second s الالتاناع الماسوكيب التلاسيات الهار بمراشتا الخام وكتابه وعالنا CANCELLAND CONTRACTOR على الكلابة عندة الشري المتمالة على المالة WILLIAM TO THE WAR THE الأسلاف السنادة والمرتبة والمرتبة المرتبة المرتبة المتراكا من الكامن كالشاجرة الشاجرة الكامن والطفر فالناد والتلاط فيكللان عاله وقالا الكالكالكالكالم الخالس المراكز الاخرالا للباق المناس والمالية المالية الأجهاله المالية المناهدة المالية المناهدة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم فع التعليم المنافقة المناسل واللافي المحكيد الداري والمتراكب والراسان المتراهدا المترارسان والمراشر المراسي وقد قلل من المتين من الا ومن التشارك



صورة الصفحة الأخيرة (ب) من النسخة (ب)



صورة الصفحة الأولىٰ (أ) من النسخة (ج)



صورة الصفحة الأولىٰ (ب) من النسخة (ج)



صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ج)

كه بي مداي الجلاله والكثمام والعسارة على سول مرضي والنام وعلى لدوا بي الكولي. " في أن الشيخ العام الليل وشي الليخ أسان الحق وي النظرة امت والعالم في ا الملوان اعتدره ونداقد فالتوصيد والزل بان اعتصالي واحدوز تدم الظ واند مردانشر للإله ولامثل لأوالشب لمدوا سنخلاه والعند لموالا دادم والمحا رياكمها وتراوا يزال كذلك ابدأ ووركالهل فيذائد الازلي بصغائة المناؤعي المتصلا انعا لمالغالب بالنبيان م بزه كاه مبرل له للحان ومتبسل ل يخلق القطيط تهاد غلخالفقت والعرثن واستري فخالعرش ودوست عنظ العزق وليبلخ ثب لابزيومسكألوشوايحان حر عندولابكان ويواعظ بنال سيعه العان وبوفوق كامكان عام لكوا أفات عله في الانتباء في كونها ولأبوك في ملكة تنئ الإمها في شيرة وقيره ولقضا لانس وصعت لغشدة كمنتأمين عنيوصوتك وكمأخر قصعنسدين عنوذاكية وإصاطبهكافاكه ليه وليط ليلعسلوة والسلام <del>قل بوالدام</del> للي اخرالسولة مخامشارة إلى الذج على المعطلة والباطنية وحداشارة الي وحدة لتصعل المشركان والشوية العا المشهبة لمرا وكربولاسك واليهود والنصاري ولمين فالفا العزفان بقولهم بزدا اندامين كأقال الفطالي ليس كمشل شئى وموالس والبصير للكبتي اعتقاد أسشل فن منتذا وتسيل ما العرفة م ما التيحيية وما الاسلار ما اللهافي و الذين اصا المعرفة الأعرف الرحدائية وإما القرصيدان تشخيست الشرياد والمتألظ الم ول مأ الإمان للاقان السان وانتصابي بأطلب بوصائبة إلاه اما الاسلامان طاله بالعدانية واماادين فالنبات علي مؤه لعض الى الإيع الي اعت قال الدُّع أيال المُعالَّي وَ متنع فدو الاسلام دينا للى يشبل مذروبوني الاخرة من الخالس ي المصر اصلان الناطرة والحدل في الدين جائز عظامة البند محصِّف كالوامد الاجتر روا فأعلى الكاحة

مانت الداد وطلب لمباه والفناه والدنياً فأن منسها مله العدالالها. واخامة معرفة العلوم علما بويرو يوعال كالوثين وعالم يثعالي الأو على البويد وانداليوصف بالعرفينااند لمبنولها المالميد أقال القِعَال وَقَيْمَا بالديعنوا ولأكمت المتزليت العلم عرف الشاعل الهويد ويذا إظلام المعدوم الن من والصف علي إسم النفي الله إنداني ألا في الله أواله في المواقعة المعرف في المواقعة ألى ومفكونا وتشونا بالصنع لابالغزلى فلوظلنا حديث النزوعا بمايوبريق فالحاقت اللميانين الدنعالي والاعذب الدبويت الكنزة أليخرة الماسند إليعالم تيلم وأحدها كيمالم مبلة والعلم وصنائداة زليد ظان مأ فالصاح تزليان فأنتثك واهام بذاة على اذكونا ومسندا موعالم علائمان تشكات الازلية على ليون تهل أن بكون وعالا كيون ان لمان كيدن بكول قدسى عاليانشياء مِرْكُونها تالمالكرلي ين البعلم في المواية والارمن الغيد الآلفة والت الواضد والقريبة الم عِلَانِينَ مالم عَلَقَدُ ولم يعِدًا ﴿ لِعِلَانِصُ أَمِنَ الْعَيْلُ وَعِنَّا إِلَا فِما لِلْكِلَّا أدوعة أمرالانسياء لالكول كعقارنسنيا مسيصدال بالميتولغ يخلاف الناس كلم في العقل سواء وكلماقل الغ بحبي ليدان سيندل أن فعالم ال استدل الإلها للمام واصاليكهت فعالدارمنان السوات والارص عَمُون دون العاللة قلب أو أشطعاً عير النَّهُن إسلند الدي أليكوله عَ يخلان سأقال اعتشف والاشعرية الدالب مندنا اليان وعل العبد بمالي والنقولى بأقالأ بال مخلوى ام غيوضلوق بالنولهن العبد الاحتاريا للسآن والتقديق بالثلب وين اصفالي المداية والتونيق ومسالتنا فجالعل بالاكان من الأيالة لأس المقتقظة الإمان مردالقول دون القصدية فان ستيكم المقول في الأمان البرحة استعالي الي العبد اومن العبد الي اليتعالي مان قال مستعمل الي المنتعال المنتعال المنتعال المنتعال الم

إللتوبيع للدتعالي كمأقال الدنعالي وآنتهم والغروالنجويم يسلما لعطالسلامين عادت انتسيعوما لبهة الشالحساب والدالهادي وقذفال بالسيام فوايتعالي مأأننمسدتهم طئى السعوايت والأرض والخلق اعسهم ومتأ منت متخذ المحسلين عصداه ولأن العلاليص والاستبداد إمالالق

>

كارسواة ادان بعن ادناس وكوا بالكم وهذ لوابقولهم وصفر لواضا الاجيداء ومسروا منسول اسبنا وتبراس اعتصر ممال حسالة من اعتصر بعقول ترك ومن احتصابه المنتفع ومن احتصابه المنتفع المنافع المنتفع المنتفع المنافع المنتفع الم

المساة ببطلام

- جامدار حن المجو للبابته وىللالدالاكرام والصلوة عطميسو لديحيار عير الانام وعلالدواصاراكرام فالالشيخ الامع الاحارس الاتمناك الجن ولحاليظ والتنزاء العين النسؤاع. رعدوان اعتقد موفق الديقا والتوحيدوا قولها فالله تكأ واحدفر قدعاذ لحدارا المصمر لاستركك ولاسترالولا سيليم ولاشكارولا حتدكه ولاندكه كم بزل احدم واحداوم ا ولايرال كذكالبها وموانكا مؤودا شالا وفي تصبنا شاغنزه عدالنتصادالعا إلغايث بلاسيئان ايرادكا دبساادخلن المكادوتيال كالمالوفت والزمان غالا خلق الوفت والونق وآستى دعلم العرش و بعدستقيل عنالغرش وليسن الدين داخلان علم الدين الدين داخلان على العرب العرش لرعيست فرق على ماؤ إخراعظ مناان بسيط الميكان و إعد وَقَ كُلُّ كُلُّ عَلَى عَلِمًا بِكُونَ فِسَالُ فَكُونَ وَمِنَا لَا يَكُونَ اسْلُوكِا فِكُلِفَ بكون فلاست علم ع الكتباء فسركونا ولايكون ع ملكم منتا الآ بعلاورشية وتنتزم وتعكاظ ويعكاه صعدتك علكام متعرصودة وكاعرضع فاعتسبه عيردونيه وإعاطة كأفأل حرجه وإنسوا عليلاء فالموالدا عدالها خالسو دعو التارة المالوجود تتفاع التقلة والباطئة إجرائ وة

الموصرونيف عالشركان والتنويرالقيربنفن عالقيمن م بلدوم يولدنن في اليهو دى والنصاري وم مكن لركوا احد يقفع الخوس بنوله مَزْداهُ وَاهْرَهُ كَافَالْ تَعَالَسَ كَنْلَاسِتُ وبوابس إبياني تأن بتخاوطها عنتاده سناعن يعتقاره و فيوالعرف ومالتوعيدوما الولاع وماالاتما ناومالذتن إمّا المعرفة ان تعرفتها مو حدانية والما النوعيدان ينفيعت الشركة والاستال والاصداد واما الايما كالافرارالك وانتصدين بالتلب بوحدانة الدتقا وانا الالا الاتعدد القمتك بالوحد أنية واتما الترين فالنبات عفه وه الحصال الإنه المالوث فالأامة بقاوين بيتغ غراكله ويناقلن بقتامة وبوغالا فرة يذلك سرين مصل اعدان اعنا ظردولكوال غالة فاعز بخلاف المنتر في حند فالوالغالا كو زواعا عماه اداكات لاراء وطلسالحاه والتنار والدنيا فان فيلها يتواعل فالهابا استدوالماعة سوفة العلوم عياما بعرب ويوعها لخلوتن وعلانته فكالإحاطة والمدعل مابوب لانلابوصف بالموق لامنا بركاعا عاعا باستيافال المدينط وفدا حطنا مالديه خيرا وفالت المعتزلة حدّالعام وقدالة على مانو سوروما طالان العدوم ليشتئ والبنع عليهم البني لان الدنع الحلق الهنياء للنصيني يقوله تفاكن قيكون وغنادنا بالصنع لابالعول فلوقللها

ولغددتيا الساء الدنها برمنة اكواكب وكذك فوله ما في قصنه دَى الغربين حير اذا بلغ مغرب النصص جدة تغرب في عين حشة و موم ببلغ الحالت ماء الرابعة والقيام و كالى سبب الرتشاد تم احدول الحالمة بن معتدلكي لى النسب في تو والته منه عبر بغض وصلى المديل سيتدني محيل لذي الاسلام مذلاها لمهن وعلى الدو صحيد الى يوم الذين

| بسمان الرمن الرمن الرمن الرمن المرمن المرمن المرمن المرمن المرمن المرمن المرمن المرمن المرمن المرام كالمرام كال المرمن الموام كالمرام كالمرمن الموام المام المرمن المدمن المرمن المدمن المرمن المر    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والمدين والشيل والشائل والشيل والشائل والشيل والفيل والفيد والفيد والتبليل في الما والفيد الما في المنافعة المن   |
| اصافه الدنب بالنسسياة المرزل كما ة قبل ان على الدفت والزاء المسالة المركزة المركزة المركزة المركزة المركزة الم<br>و في المركزة المالية المركزة والدرك والمستون على الموشن ويوسشفن عشرا ليمش والمسالة المركزة المركزة المركزة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ست دلایکان داده می کالوش والمکان و مواعظ من ان بست دالمکان و مواعظ من ان بست دالمکان و موقون<br>نام کان خاکم ن فران کون در الاکمون ان درگان کیت کون قد کست ماز نی الاست!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من المرابعة والكون والكون في مكارس اللها وسند والارد و وقفات ويوكا ومن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المرابع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع والمنافع والمنافع المنافع الم   |
| والمستقدان والمستقدان المستقدان والمستقدان و   |
| الموس بغوام روان واحرن كانا المدة اليس تفوام والم يوان واحرن كانا المدة اليس تفاسي وبولسو والبعرفل المراد الم<br>مناع المدينة الموس بغوام والموسية المراد الموسية المعالمة والمالية والموالية والمالية المراد الموالية الم |
| THE BRITISH LIBRARY ORIENTAL ANTINOMA OUTPUT COLLECTIONS 11 21 31 4 5 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

صورة الورقة الأولىٰ (أ) من النسخة (و)

وغالاسلام واللقن وانكااتهم فيت آن خرخ بالوحدانية وأسا التوحيد اة تنع عِمَا يَرْكُ والأشال والمضاور امَّا المآبات الأقرار ؛ للسان وتسيُّر بالقلب فيعده فيترقطه ابكا الأسلام فالمسيدانة فكا بالوصائب كالعز الانبات عابذه المنص لهالادبع الالموت قال الكريسة ومن يبنغ غيرالاسك ويثنا فلن منياف وموقي فأخرة مزيفا سرين بنيصيل باعلان المنايا لمرة وطلك غالديث مَا يُرْجُولون ما عالمت البسمة أمَّ لا يورُ والْمَاكِرُه الدارَة وطلطا والخناء والدنيا فان فيل ما مدالع قال الزل استة والجاعة تغرفة المعلوه ظ البي ويوم المخلونين وعلى الله فقا الاخاطة والمؤرط ما موم لأم لا يومن بالمرفة لاذا يزل مالًا فيأ سنا كالهشخة وتعاصينا بالذي منبراً وقالت المعتزلة حدائه معرفة الشئ على ابعيه وبذا يا لحل لاذ المعدوم ليستثبي ولا يَعْ عليهُ مَا النَّبِي لَهُ اللَّهِ مَنْ عَلَى الاشِيا ولا مَن شَيَّ. بعَوْ لا كَنْ فيكوت وعندنا بالصُّنيه لا بالعول فلو تليناً معرفة السَّيَّ على المهودية وأيه ايا تِدَج الأغيان معاهدُتُنَا وذُكِف مَدَّعَبِ الدِّيرِيَّ ٱلكَّيْرَةِ الْغِيهُ لِالْمُ عَنْدَيِمِ العَالَمِ تَدِيمُ والله عِلْمُ جِلْمُ جِلْمُ والعَامِّمُ وَصِعَامَ اللائِلْتِيمُ مَعَلَوْنَ مَا قَالْتَ الْعَلَوْلَمُ الْمُدَالَكُ طرُ واللَّدَيِّةَ عَلَمَ بِهِمْ عِلْمَا وَكُونَا وَعِنْدَنَا مِوعَلَمُ بِعِيْرِ وَالْعَلِمَ صِفَاتَ الْأَلْتِ عُمُّ مَا يَكُونَا فَهُلِ اذْ يَكِونَ ومَا لِأَلْكِوبُ اذْ لُوكَا ذَكِينَ يُكُونُ قَرْسِيقَ عَلِيعًا الأَشِياء عَبل كوش مَالَ اللَّذِينَ عَلما بعام مُرِينًا استوابت والأوض العُنيب الآالله وقالت

عانفوا فيامرك أوريا فعاشيرا لتدتعل نيكب ودوى مشيط يشترخ الشعفها الفَّا كالت لم شَيْعٌ الْمُ رسول الشَّم المَدِّ عَلِيسَتِمَا لَلِمُّ الْأَمْ الْمِ الْمِي بِسِينَ فَهُرْمِرٌ مَرْشَن مَنْي تَبِعِنُواكُذُكُ روى عَسْدَ إِنْهِ عِلْ الدِّعْلِيَةِ إِلَهُ قَالَ اسْتِ سِبِعِنْ سُتِنَّا غ يوم واحدين الجرع والقل فعسر كل قال الحالقي الورا المالاحض متعكفت بالبوج الانتئ عشرو بالبني الشسبعة وقالوا باقابذه البروج والبتيء مرات لابل لادمي فكالمان مطيع وفع صواح فنسرويك دران يبيل الى ما يوفيرًا ويعترد غابك شردويع مقاييت وقال الماتستة والجاعد بغفا الروع والتخ الأنسر والغروا لغوامت مسؤات ليسولها من التريشي وعربولا بوالشاقلة كما فإل الشراواء والنفي والغرا البحاسقوات بامره طان قيل عاالنجوا كاه حقاة رمن اوريس على سلاءوس قال كاتر سنسة معايد تربيل قوارها اخبر من ابرام على استدل فنطرن في أن أن الغي فعال فيستيم استدل بالنظرال النجري المرسيع والجواب ولملنان الرابع ملات والعاما فريوت عوالة استعادات اوديسس طابسك علناليس التعرب بالغى وكن الشنفاذا خريب فكتابع افَ بَهَا كذا وَا يَعِ مُوصَعًاكذا فَاعِ الْبرسَيكون كذا وكذا فعروا ذك بعوالتَّ خ سنيني وتي سيلناه علياساناه حين غابدًا تشمس معدماوفل التبل فتتغوّش طيع وكك الحب ب والقوالها وي فتسيسيط عَالَ المَا لَبَى ٱلشِّحَدِيِّ الرِّوا لَجَوْمِ فَى السَّهَا مَا لَابِعِيدَ وَعَالَ الْمَالَسَتُنَة

والجاهة والتنسبين اسماوا لدني يدل عليه قوز تعليه فازيتا التهاوالدي بزنينة كالوكك وتؤرتن رائا زنينا السادالدنيا مصاييح وكذكك فادخال في فعسر ذعالة بنين مفحا وابلغ مغرسيا تنمسين جدا تغريب فيعين جلية ويوط ببلغ الاتسأ تهنوقيق التدنعك فحايوم السبئت من شهر جب المرجب ف تعييزه لجنون وكند الغيرة تراميدالاتداع عبكالغن الهندى الحدنني تربك القا وريمستسريج وفواعة لغال طرن العادش مي ميرواكرواها با بعين برقبك يادح الراعيس تَالَيْ كُونَ اللَّهُ وَيْرِدُ الْمُطْيَبُوا لِنْكَاحَ فَافَالشَّبِ وَعِيدًا لَرَجَ إِلَا يَكُلُهِنّ لانسُبِينَ مُعَنَّا ولا حَرًّا وانَ هِنَّ اماشت اللِّدعندكم فلا تضَّاروهنَّ ولا تَحْرًا حَنَ قَانَ ابْنَ عِبَاسَ رَضَى مَدِعِزٍ بِقِولِ اعْلَيْوَ ابِعِدُهِ النَّفَاحِ فَاخَ سَنَةً ابِيكُم أوعليانسكا وليسن شئ بواحب الما تقدفا لنقاع ولاابغض اليسر من الفاق وا ذاا عُسَسِل المؤمن طال النَّكُوح بكاءً الميسى على المعدد ويتول تقدخزع يذالعددن وتوبدونال سنهوته واتام بسنغتر انتداكن عليات الع فال تصص الانبياء عال ع جب الى ود فكم الك ימועלשישונינונון الغيب والناء وقرة عين القلوة وفي واش الكن وترك وكرالفائث تنيها عالمه كين شامده مان يذكر شيام المتنائح تنادك ودكر الهون الدين ومو مّرة العين الصّلوة و تبل الدان يعدل والوّم الّا الله كان امورًا بعيام اللّيل ع

موسيستان مي مي ميرود و موسيستان الموام الومل مستون الومة ليسان محق و لا المقط مع حرالانام معالم الموام مال ميرود الموام الومل مستون الومة ليسان محق و لا المقط والشرابول عب منه في محاشيد كان المعلم الفاق المعتمد معاود السد والموسيق و الوران الدرود الموسيلي وُهُ قَدْمًا لِلْ وَالصَّدَلِ غَرَائِكَ لَهُ لِلْمَثْلَ وَلِلْمَشْئِيدِ لَهِ لَاصْتِكُامْ وَلَاصْرَازُ وَلِانتَذَا لَهُ يَلَّ المصافحا وداوتر ولايزار لالمعابداء ووافاط في أكة الالي بفعاد المزوعي أ لغيب بالأحسيان إبرآ ال فبل البان المان وهلال عَيْن الدون والزَّال والعالم متوى على كوشي وجوم شكل عن كوش وليس الوش أنمسة هو مسان الوش والمعالية ومواطلم من الصيد المعالى، موفوق الريكال عالم على بأو فيا يورو مالأبوران وفال ليفريوز فحرسق علدة الاسيدقيل وباوليون في ملزي الدهار سطيته وتغديره والمنا فوواوكا ومن فسروك ومن فيصورة كاعف لنسسه عظران وإحاطة فقال مراحل المرواحن الديقاليين وسلفل بهوارا صالحة فالمسرة بواشارة الجدي ور نقض على المعملة والباطنية احداث ست وحدة تمقين عواست إلى والفود العربي تمفل شبهة الم بلرولم توار الحقيقة والبهود والنصارى ولم يكول لفؤ العدية عرام الوركة لدنكاكموان الكيلاان توالدنقة الوعاد السنعا هوالإهاطة وتشريلها يهوبها زلويوسف المور فيؤلل عدائع الوالم قديم والدرتعان عالم بغله والعلم بم صفات الزلية علاف للعترك أرفازعل والديعالي عالم مبالزع مأذكرنا وعندنا جوعانا بعلى والعربصين والإزار علم , 19 يعارشخا مالم يخلفه ولم يؤجده والعلم فضل من العقل وعقل الونب وعيم البسلام النوع عما الواليه اوعقل الاني الايوب كعقل نسينا تحدصتي أمدنوا عليه وخ بخلاف أقالس المعيزة الثان كلهم فالعقول سوام فاعالى الغ يبب عيدان يستول إلى للعالم ضافعة كأكستر ل العيم عليه السلام والمحاويا للخضاف لواثنا درتا المحواسة والعروبي مذعوم وأوثرا آلها مختفلنا الأصلية غران من بلغذالوي أن يور معلوراً بخلاف من وللسل المعربة المتعلمة والانتور الالمدور عندنا المحاج منعوالعبد بداية ارمة ولا نغزل الرالها ومخدقاه غرفندف بالغوام العرالاة اء باللساع والتقدمة وانعلب ومن الديمة أجدامة والتوفيق وعنزالشا مع العزا الأرفاع من الوباح و بقائس المعزز والمتنسعة الاعام جروالعوا دوم التصديق وتدم تغول فالاعام اهو والله تتك وموالعبدالي المسزاه بعنفسر العداني العبدو بعضه موالعبد إلى بلند فاكم ظام موالعدالي لعبد فتواقية مذيب بحرير كابم فالوا العدجروعي اسخ والعياج وأعضار مرالعب اليالد فهنافية

قية بعصيبه مجرن لانهم كالوالعبز بمبورع بالكنر والاياع وارفار من العيدالي الدفودا قرة من فالحارعنيا لانتول المحال متوالعدوان الريثوكا بعانق عوالعين ويباصعون وقال بأرائسسنة واعجاعة من عتقدخا كيوكاح الإنبيا والانفترد الإاسمائكا فاالبرتعا فاحق نسبا فحدمله

الحدثث دى للحلال والاكراء والصلاة وألسلاد على يُسول ب عدمتيرالانامروعلى الرؤامصابراتترامؤالت الشيخ الإنبام لاحل ديسس اهيل السنة والكاعترستين احل الختر العالمعيضا لنسغ لمصرانكرا علموا الذاعنق معفة التقل فاقدك باع التدمتاني واحدوج فنديم ازلي والنصعه سويك له وُلاستل له وَلاستداره وَلاشكاله وَلاصعلروُلاندل لم نزل احداحمنًا فردًا وتراوك يزال كذ تك لمدًا وهوالكاس مانترالازلى بصفائرا لمتره عن النعتصان العالم الغاب بلا ستان لارزل كابنا متلاان غلق المكان ويتل اذ بخلف الوقت كالزمان مثما بذخلق الونت كالعيش كاستوعب علما لوثق وهومسنتغن عئ الويش وليتس الوش ارجشنغد ولابكان بلاه ومسك الوش والمعان وهواعظهن اث بسعدالمكان ويعونوق كالميكان عايماكان مثبل إذ يكون وبالامكون لذلوكا فأكسف مكوث مدسك علمه فالاشك متع كوينا ولا كبون في مكترش الاصلد والديرة بشيتم وتعذيره وتضآية وهوكا وصفاننسه فكنتابه منغير صؤرة وكاعن لنسهم غيراحاط واقرية فغال حل حكاله وشوارتها بالشقليرقسع قلهوا شراحدالى تما والمشوت ة عواشان اليالوجود نعتض على العطلة وإلى اطنة ت وحدا خيرَ نعْص عيل المرككن وَالنَّوْدِيرُ وَالوَشَدَّ

بهينه والحواق عد فولرقنط تربوم التبامة يعنى في ملك وقدرتدكايقال عده الارس ف متضية وملكي وع احتوا بأتغات المشَّاقَ لِشَرِيعًا لِي لِعُولِدِ بِعِيمُ كَلَنْ عُوكُمُ الْعُرْدِ الى قلوب العياديين اصبعين الرحى يقلما كن يشساء وَفِيا لِمَبْرَابِهِ جِهِمْ تَعُولُهُ فِيَّا فِيعَالِي فِي فَيْعِنْ الرَّبِ تُدْمِدِ فِلِهَا مُتَعُولُ قطقط بين حسبي حسي قك الادنالسَّاق ارعظمَّ صعبًا وُقال بعضهما لادبرسَاق جهمَ لَمَا رَوِي فِي الخبرات لجهنه تُلاتُين الذكاس فكالداس تُلتُون الذهُ فَكُذ لَكُ يَجِي ان مكون لدسكاق وبعث الختران قلوب المكادبين اصبعت (درجن اواد درالانر ذكره الاصعى واواد به الانروه وامام هر اللغة وتوكه عجة معناه بني الاثرين سن انا للزهن وهوالتوضي والحزلان فئ وفعتد الشرتعالي بشنغا والطائم وسن خدله بسنغل بالمعسية ويعنى المنريض الجيار قدمد فنها بكسرالغاف وهوالعيم من الرؤاكات معناه مذكان فى قدم علمه ش الكلاد كالشرالعات فعسل ولإيجوزان بوصف الشرنفاني بالمبى والذهاب كأن المحالنها منصفات المخلوتين كايكارات المعدثان وهاصفتات منعنيتان عن السَّرَعُ إلى الإنرى ان الرَّاهِم صَلُولت النَّه علىركى استدل والننقل وكان اليكان الدليس وب عُ قَالَ فَلَا فَلِي فَلْلُهُ لِإِحْدُ الْأَفْلِينَ وَيعِنَى قَوْلِرِتُمَا لَى

أتستديله للازلى بذابتك القدم ربصغا نك الؤد الصمينده ستناته وعلىال واصحابه القاعين شعرته فحيواوقاقه اعتنى عامله الله تعالى ملطف الخفي ذالشيخ الماما والعلامية اما المَّدِينَ النَّسْخِ إلْمَاكَاتُ تَنَا بِهِ المُوسِيَّجُ بِبِيحِ الكَّلَامُ وهُوكَا مَسِمَهُ تمل على التواقعة والمردلة والمكام مؤالمنتي لدوا لمعتول بمأ نشفع المانام خعتق الامشوج موضيح مشكلاته وتكشئ خنساك فشرخته بمايوصل الآالمعصود منطلباته وسمتته عاتسة الموآم وشرح عراتصلام والسال الله اذينفع يتدكمانغوباصله اديه تتمترما هتبه عنعترم وتبانهما حشته وغابته وعجسب الغالدة الكطلوبية فاذاعكره يتدا فنتوأسه مأهية كلاعتبا مابصطاء عليدا حل ذلك المل فاهيته علم الكلام ماسي قيه عن ذات الباري وصيّاميه وعدّا حواليه المري: آيـــ أع الجيده والمعا دعلي العانق على سلامي فق لتأعل جنسي مؤلِّق وقولت علية قائدة الاستلام عرج العلم الالي علَّ قاؤن التلبقة والمادتنا فيه الإسلام مآمكون على وقن آلكتَّاب والسنة والزعاع والمعتول الذيوس اغتسا وقدر وتوبيه ايعناعلم سنجت فيه يحالعنا يدمل حيث صعتها وفسادها وموحشوعه كماييعت فيه عناعمًا رحتدآلفاتيه لأن تماموالمعلن

<

متمانيد موضوعا وسأتله والعارص والإحوال المهجوب عَرْساً وَعَالِيَّهِ مَعَرَفَةَ إله تَعَالَى وصَمَا لَهُ الرَّبِي في سنب السعادة ألعصوى وشمي هتذاالعلم بالكلام وهوعيه التوحيد والعثقات لاة تسئلة الكلام كأ زاشهر عباحتيا واكره نزاعاً اولانديوبه قدرة على الكلام في عَمِينَ السّرعيا صت اولاذالواجب على المؤسسا فاسمرقة التكلام مترخص به حسسنا الشوع وأمطلق على غره تمييز الدعق عره اولاندا فالمتحقق بألميا شنة وادارة الكلام من لكانين اولاته الرا العلوم خلاقا فقتة لاالكلام معالخالفين والرد على سيرا ولانه لمتوة ادليت صباركا تدالكلام دوه ماعداء وهندا اوان الشروع وكلامله وسُمِّواً له قاليه اعلى إلى اعتقد معرفة أسه تمالي والتوَّحب له اقولْ كاخالاه لداد تعول إعتدالعلما بعد بهو إدر عاول السيه عليات المدادبا لمعرفة العلركا اصطلح غليه قعم من عقيق العكم بالمركبات اوالكلعاة والمعرفة بالسآ مطأ والعزشاة عدقولست اعلى إخطايه لكارَّمنْ مَنا في منبرالعلى والإعتبيّا وهوالتقمير با تَعْلَبُ عِلَى النَّيْنُ بِأَ مُدَّلَاكُمُ الْمُلْكَدُ ا وَالله السَّمِ لَوَا حِبِ الرَّحِقِ وَ وقرار والترجيداي واعتقداه الله واحدو أغابدا لذكراعتما ده مروة الدنبالي لان الواحب على المكلِّن اولا موقة الله تعالميس وقباءالاحدادكوالنطاغف للمنية وتسل العصد لأالشظب و العلاق تسل لغظ لو ندان اربيد بالل حب اق لا مأ تكون معصود ا مالذاذ فادوكك الذالقعيد واذاريديه الب المنديا هس ألميقب وكلانتك اخالتا لملمغيد للمعرفة تمالغط قبل واجبسب سمعا وهومدهب الإشري وقيل عقلا وهدمدهم احجابنا والعتنالمة واستدلين فإل بوبوبهسما بتواستناني وماكستا مدّبين المائة ونبّ لدليّ لاكليه للنّاس على أسد جهة بد الرسيل

بمعافيتة اواخيارا لخترالصادقت والبني عليدالسلام إيخرعهمسا والناس والمعاميسة سواء بزاذ بعضالناس وكالموابآرا ينسير وغذلوآ يعتولهم فعثلما حشلالا بعيدا وخسروا خسرا تأميشا وقدقيل مذاعتهم بمالسد قل ومناعتهم ببقلد ولادمت اعتمم نبلته دل دي اعتم بربد باستعد به د كا ان الم بنج كا يسدي ولين له عن حال خيب تن بيته خرا ، ، اقىلىد قى كرتم سنخ هنداجواد عن قدات فئ قالداندسنخ فعليه الدليلاي بمهستيدلال بألبغهم والروج مشيخ في زمت الما وعلوالدم وكذلك المساب بها مين عادت الشمس بعدما غرمت بتوليسليما ن ودوهاً عَلَى اي السَّمِسي لما استغلى بعهى اي اعاصلة من دمشق غيمة ا ومن مراسط ابيه اوخرمت لرمكالبحرى صلق العمروج المؤفوس عًا دُاسْنِعُ عَلَا يَعِي مُزَالِقِلْ بِهِ وَإِلْ عَلَيْهِ السَّلَامِ آ مَا يَدِهُ عَا دُوَّةً في تكذيب البحري وقال عليه الله ومناصدة كاهناا و منحااد عرافاتي طيبا فقد كغرما انذل الله على بمسل وتعاقبل المنعركالكا هن والكاهن كالساحر والساحركالكان والتمآ فأوآلتا ووالدلباعل ببلات علمالينيء والطست المنقول والمعتوك اماالمنقول فتول ثقالي مااشهدتم خلقالسموافة وبالمادحق ولأخلق انغسهو وحاكنت متخسية المفسلسن عضندا واماالمعتول فلان العلم لا يعصب الموبتيئ تن بعابشة اواخيا دصادى والبيى عليه السلام لم يغرعن علم البعدم والطب والناب والمعانبة مسواء واذلالم يحصل العلم فهنف ين الطريقيين فلا يحدث العل لهما لكن بعشل. الناس التبعوأغنى ليسير كختك كما ومشكل افامة كمن اعتصم ببعثك ول ومن أعتهم بالخلق قل ومن اعتصم عبالتعدجل إي عنطيد 191 واسالها دكية قالب قال اعلالغيم الشمس والرّوالغي فالتماءالامعتوقال حلالسنة واعاعنة فالسما الدنيا بدل عليسه قُولِهِ تَعَالَىٰ إِنَا زِنِمَا السِّمَا الدِئِيا مِزْمُنِيدَا لَكُنَّ لَبِ وَقُولَهُ تَعَالَىٰ عِيب ك فقصة ذك الغرِّئين وَحَسُدُها مَعْ بِهِ عِينَ حِبْدَ وهو لم يَبِلُوالشَّمَاء آلامة والدالهاديد اقرلب الشمس والقردالغي و والماالاما خلافالاصل علمال يخوم والتنتويم فأنج قالوا ذلك جميعه والستماالابعة وفيه تغلوا فاغتهم وعندها أأالقرنخ الشمااله فيا والتمس يرالاميت واماالبخع فؤحل كالسابعة والمويخ كحالسا دحت والمستوي إالابت والزحرة كالثالثة وعطأ وإعاليالنثة كناقيه تشال ولعذ زنيأالسماء الدنيامزنية الكؤكس أوهدشا طالكل والمواد مكالذنية قيامنواها وقيلا مشتكالها الخشلفة كشكالازيا ونياد نعشق وايوداء وقاله تملى نَهُ قَعِيدُ دَيِ العَرَبُينُ وجِدِهِ أَمَعُ إِنْ عَعَلَى حَشَرٌ وَجِدَكُمُ مَلِكُ الْمُوْلِ الغربين وجدالسنصب تغرب وعين حشة ومن المعلم اندلم تبلغ السماء الابعة ولانا نشاهدكس فانتهب وخبوفا لغربا عشناؤسما الدنسا ولااطلاع لنأعليه ويتماغ التماء الأبعة والدتعالم اعذتم اكتبا ب المعصوم نشأنة المراءك تتهي الكلام بحدا لعدوعونة وحسن تدفيقه فيلا الغيراعقرالحشاج لآعفاية ديدالعذيود دويشومعطيف تشهربيع المؤ والله قال كانت آصله وتعليمه مؤخط المولق قال المؤلق تَمْ تَنَا لِسِفِهُ فِي الشَّاحِدُ والعِسُونِ مِنْ يُسْهُرُحِيا دِي المَاحِدُ فِيسِ مَنْ مَرْسِ وَسِنْدًا لِنَهِ وَثَلَاثُهُنَ وَثِمَا خَاصَةً احتى اللهُ اليه والجسدندوحيده وحياءا تدوكاسسل علي من لادنى معسلاه وانحدالا العالمات



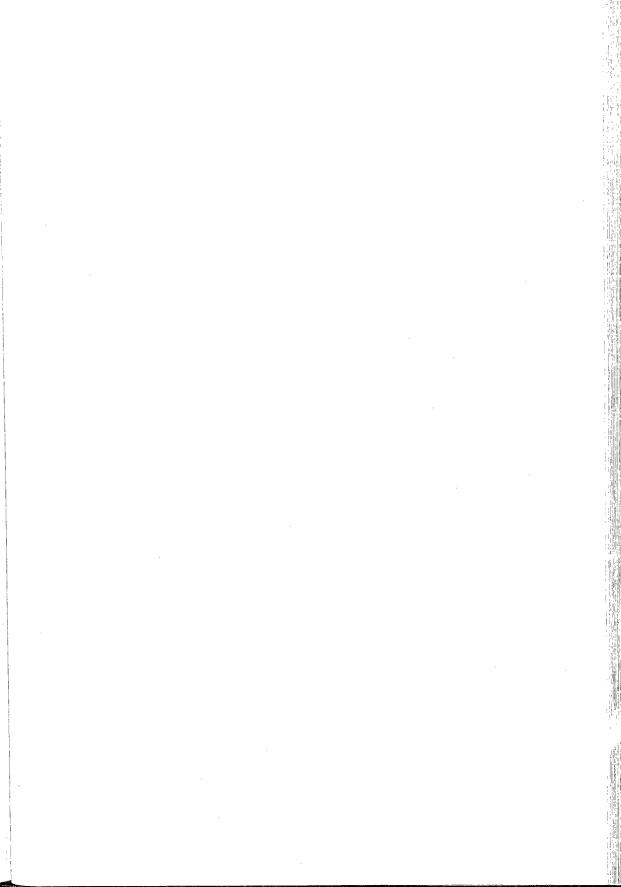

#### 

# [توكلتُ على الحيِّ الذي لا يموت ولا يفوت أبدًا](١)

الحمدُ لله ذي الجلال والإكرام، والصَّلاة [والسَّلام](٢) على رسوله محمدٍ خيرِ الأنام، وعلىٰ آله وأصحابه الكرام.

قال الشيخُ الإمامُ الأَجَلُّ، [لسانُ الحقِّ] (٣) رئيسُ أهل السنة والجماعة، سيفُ الحق، [وليُّ النظم والنثر] (٤) أبو المعين النسفي رحمه الله:

اعلموا أني اعتقدتُ (٥) معرفةَ الله تعالى والتوحيد [والدِّين](٢)، وأقول بأن الله تعالى واحدٌ فردٌ قديمٌ أزليّ، وأنه صَمَدٌ(٧) لا شريكَ له، ولا مِثْلَ [له](٨)، ولا شبيه له، ولا شَكْلَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) و(د) و(هـ) و(ز). وقد اختلفت عبارات الثناء علىٰ المؤلف من نسخةٍ لأخرى وذلك من عمل النُّسَّاخ.

<sup>(</sup>٥) في (ج) و(د) و(و) و(ز): أعتقد.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) ورد بهامش النسخة (و) تعليقٌ صورته: «الصَّمَد: يعني السيد الذي قد انتهى سُؤْدده، وقيل: الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وقيل: الصمد الذي لم ينم ولا ينام، وقيل: الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال ابن عباس رضي الله عنه: الصمد الذي ليس فوقه أحد. وقال كعب الأحبار رضي الله عنه: الصمد الذي لا يصفُ صفاتِه أحد. وقال مقاتل: الصمد الذي لا عيب له، وقال أبو مالك: الصمد الذي لا تأخذه سِنةٌ ولا نوم، قال أبو هريرة رضِي الله عنه: الصمد الذي استغنى عن كل شيء ويحتاج إليه كل أحد».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) وموجود بجميع النسخ.

له، ولا ضِدَّ له، ولا نِدَّ له، لم يزل أحدًا صمدًا، فردًا، وترًا، ولا يزال كذلك أبدًا، وهو الكاملُ في ذاته، الأزليُّ بصفاته، المتزَّه عن النقصان، العالمُ الغالبُ (١) بلا نسيان، العالم بلا اشتباه، لم يزل كان قبل أن يُخلق المؤت والزمان.

ثم إنه تعالى خلق العرشَ والوقتَ، واستوى على العرش، وهو مُستغنِ عن العرش، وله و مُستغنِ عن العرش، ولا بمكان (٢)، بل هو مُمسِكُ العرشِ والمكان، وهو أعظمُ من أن يسِعَه المكان، وهو فوق كلِّ مكان، عَلِمَ ما يكون قبل أن يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون (٣).

قد سبق علمُه في الأشياءِ قبل كونها، ولا يكون في ملكه شيءٌ إلا هو بعلمه وإرادته ومشيئته وتقديره وقضائه، وهو كما وصَف نفسه في كتابه، من غير صورةٍ، وكما عرَّف نفسه،

<sup>(</sup>١) في (ز): للغيب.

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام أكمل الدين محمد بن محمد البابري الحنفي المتوفى سنة ٧٨٦ في «شرح وصية الإمام أي حنيفة النعمان» ص٩٧ عند الحديث عن الاستواء ما ملخصه: «اعلم أن العالم و وهو ما سوى الله تعالى عدتٌ لأنه متغير وكل متغير حادثٌ، وحيئة يستحيل أن يكون الباري تعالى وتقدَّس متمكناً في مكان، لأن العراء عن المكان ثابتٌ في الأزل، إذ هو غير المتمكن، وقد تبين أن ما سوى الله حادث، فلو تمكن بعد خلق المكان لتغير عها كان عليه، ولحدث فيه مماسة، والتغير وقبول الحوادث من أمارات الحدث، وهو على القديم محال...، وذهبت المشبّهة والمجسّمة والكرّامية إلى أنه تعالى متمكن على العرش، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ الشّوَى ﴾ [طه: ٥] وبأنه موجودٌ قائمٌ بنفسه، ولن يعقل القائمان بأنفسهما من غير أن يكون أحدهما في جهة صاحبه. والجواب: أن الآية من المتشابهات، وما يكون كذلك لا يصلح دليلاً على أمر قطعيّ، والدلائل العقلية تخالفه...، ومع الاحتمال لا يكون حجة».

<sup>(</sup>٣) ورد في النسخة (ج) تعليقٌ صورته: «قال بعض المحققين: إنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان قبل بدء المخلوقات وما يكون من أواخر الموجودات لقوله تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُّ عَظِيدٌ ﴾ وما لم يكن أن لو كان كيف يكون كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَبَرًا لَأَشْمَعَهُمْ أَوْلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ كيف يكون كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَبَرًا لَأَسْمَعَهُمْ أَوْلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكنه أخبر أنهم لو وكما قال: ﴿ وَلَوْ رَدُوا لِمَا مُهُوا عَنْهُ وَإِنْهُمْ لَكُذِيهُونَ ﴾ وإن كان يعلم ألشيء قبل أن يخلقه ويوجده». (دوا لعادوا، وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده». (على القاري».

من غير رؤية وإحاطة (١)، فقال جلَّ جلاله لرسوله ﷺ: ﴿قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ [الإخلاص: ١] إلي آخر السورة (٢).

و ﴿ هُو ﴾ إشارةٌ إلى الموجود، ونقضٌ على المعطَّلة والباطنية (٣)، ﴿ أَحَدُ ﴾ إثبات (٤) وحدته (٥)، ونقضٌ على المشركين والتَّنوية، ﴿ اللَّهُ الصَّحَدُ ﴾ [الأخلاص: ٢] نقضٌ على المشبّهة، ﴿ لَمَّ مَكُنُ لَهُ مُ كَلِّمْ مَكِلِدٌ وَلَمْ يُولَدٌ ﴾ [الإخلاص: ٣] نقضٌ على اليهود والنصارى ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُ كُنُ لَهُ مُ كُمُ فَوَالَدٌ ﴾ والإخلاص: ٣] نقضٌ على اليهود والنصارى ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُ كُفُواً أَحَدُ كُ ﴾ نقضٌ على المجوس بقولهم: ﴿ يَزْدَان وَأَهْرَمَن ﴾ [الشورى: ١١].

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (و): أي الإحاطة من جهة العلم. قلت: المقصود بالإحاطة من جهة العلم أي إدراك حقيقة المولى جلّ وعلا، وهذا ما لا سبيل إليه، قال تعالى: ﴿ يَعْلَوْ مَابِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخُلَفَهُمْ وَلاَ يَحْيُطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ المولى جلّ وعلا، وهذا ما لا سبيل إليه، قال تعالى: ﴿ يَعْلَوْ مَابِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخُلَفَهُمْ وَلاَ يَحْيُطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ السنة » في تفسير هذه الآية اطه: ١١٠] يقول الإمام أبو منصور الماتريدي في تفسيره المسمّى «تأويلات أهل السنة» في تفسير هذه الآية ما صورته: «هذا يحتمل وجهين: أحدهما: ﴿ وَلا يُحْيِطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ ولكن إنها يعرفونه على قدر ما تشهد لهم الشواهد من خلقه، لأن الخلق إنها يعرفون ربهم من جهة ما يشهد ويدل لهم من الدلالات من خلقه، والإحاطة بالشيء إنها تكون بها كان سبيل معرفته الحسن والمشاهدات، فأما ما كان سبيل معرفته الاستدلال فإنه لا يحاط به العلم، والثاني: ﴿ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ أي بعلمه ».

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش النسخة (ج) تعليق ما صورته: «وبناء التعليق علىٰ أن الوجود صفة، والمعطِّلة تنكرها».

<sup>(</sup>٤) في (د) و(هـ): إشارة إلى.

<sup>(</sup>٥) في (ب): وحدانيةٍ.

<sup>(</sup>٢) هما أصلان من أصول الكَيُّو مَرْثِية، وهي أحد فِرَقِ المجوس، يقولون بوجود أصلين الأول: أزليُّ قديمٌ وهو «يزدان» والثاني: محدَّث مخلوق وهو «أهرمن» ولعقائدهم الباطلة تفصيلٌ في كتاب «الملل والنحل» (٢: ٧٧٠) للشهرستاني فارجع إليه.

فليًّا تبيَّنَ وظَهَرَ اعتقاده، سُئلَ عن معتقده، وقيل: ما المعرفة؟ وما التوحيد؟ وما الإيهان؟ وما الإسلام؟ وما الدِّين؟

أما المعرفة: أن تعرفه (١) بالوحدانية (٢). وأما التوحيد: أن تنفيَ عنه الشَّريكَ والأمثالَ والأضالَ والأضداد (٣). وأما الإيهان: الإقرار باللِّسان والتصديق بالقلب بوحدانية الله تعالى (٤)، وأما

(1) المعرفة هنا يقصد بها ما قاله الإمام الماتريدي في «كتاب التوحيد» ص ٤٧٨ تحت عنوان: «الإيهان تصديق أم معرفة؟» حيث قال ما ملخصه: «المعرفة هي سببٌ يبعث على التصديق كها تبعث الجهالة على التكذيب، ...، وعلى هذا قول من يقول: الإيهان معرفة إنها هو التصديق عند المعرفة هي التي بتعث عليه فسمي بها نحو ما وصف الإيهان بهبة الله ورحمته ونحو ذلك».

(٢) ورد في النسخة (ج) تعليقٌ صورته: «والمراد بالمعرفة: أي معرفة الله، وأما المعرفة مطلقًا فهو إدراك الشيء على ما هو عليه وهو مسبوق بنسيانٍ حاصل بعد العلم بخلاف العلم، ولذلك يُسمَّى الله تعالى بالعالم دون العارف». «عرياني».

(٣) ورد في النسخة (ج) تعليق صورته: «التوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحدٌ، والعلم بأنه واحدٌ، وفي اصطلاح أهل الحقيقة: تجريد ذات الإله عن كلِّ ما يتصور في الأفهام ويُتخيل في الأذهان». «تعريفات السبد الشريف».

(٤) الإيمان عند السادة الماتريدية هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ولا يدخل العمل في أصل الإيمان عندنا، وعند الشافعيِّ وأصحاب الحديث الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، فيدخل العمل عندهم في أصل الإيمان، وهي من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة الماتريدية والأشعرية. يقول الإمام أبو حنيفة في «العالم والمتعلم» ص ٢٦ ما صورته: «الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار». ويقول في «الفقه الأبسط» ص ٢٦ أيضًا: «لم يفوِّض الله الأعمال إلى أحد، والناس صائرون إلى ما خُلقوا وإلى ما جرت به المقادير، وإن ما أصابك لم يكن لخطئك، وما أخطأك لم يكن لصيبك، والحساب والميزان والجنة والنارحق كله، إذا استيقن بهذا أحد فقد أقرَّ بجملة الإسلام، وهو مؤمن، ولو أقر بجملة والإسلام في أرض الشرك و لا يعلم شيئًا من الفرائض والشرائع والكتاب و لا يقر بشيء منها إلا أنه مقرَّ بالله تعلىٰ فهو مؤمن».

ويقول الإمام الصفَّار - وهو معاصرٌ للإمام النسفي - في كتابه «تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد» ص ٤٠٥ ما ملخصه: «واعلم أن ماسوى الإيمان، فلا يزداد =

الإسلام: أن تعبدَ الله بالوحدانية، وأما الدِّين: النَّباتُ على هذه الخِصَال الأربع إلى الموت. قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

\* \* \*

الإيهان بفعل الطاعات ولا ينقص بفعل المعاصي، بدليل أن الله عز وجل أمر الأنبياء والرسل بإقامة الدين قال: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِم نُوحًا وَ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْسَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِلَى وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ وَاللَّهِ مَن ٱلدّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِم نُوحًا وَ ٱللَّذِينَ الإسلام لأنه عز وجل قال: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرً ٱلإسلام لأنه عز وجل قال: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرً ٱلإسلام لأنه عز وجل قال: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرً ٱلإسلام لأنه عز وجل قال: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرً ٱلإسلام لأنه عز وجل قال عز وجل: ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرً ٱلإسلام لأنه عَبْلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلآخِم وقد مِن ٱلمَّخْسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] وقد كانت شرائعهم متفرقة، فثبت أن أصل الدين غير الشرائع، وقد جرى النسخ في شرائعهم بشريعة محمد ﷺ، وكان يُنسخ بعض القرءان في حياة رسول الله ﷺ، ثم يفرض فريضة أخرى ولا يجوز النسخ في الإيهان...» إلى آخر كلامه رحمه الله.

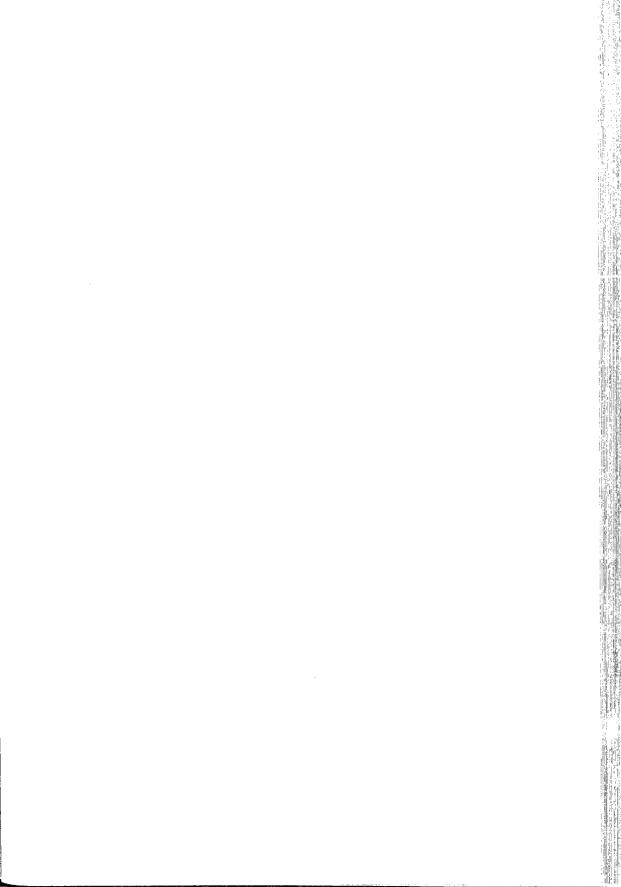

# فصل [في بيان حكم المناظرة والجدل في الدين]

اعلم أنَّ المناظرة (١) والجدل في الدِّين جائزٌ بخلاف ما قالت المبتدعة [حيث قالوا] (٢): إنها لا تجوز. وإنها تُكرَه [إذا كانت] (٣) للمراء (٤) وطَلَبِ الجاه والثَّناء والدُّنيا. فإنْ قيل: ما حدُّ العلم؟

قال أهلُ السنة والجماعة: معرفة المعلوم علىٰ ما هو به، وهو علم المخلوقين.

وعلم الله تعالى الإحاطة والحُبِّر على ما هو به، لأنه لا يُوصف بالمعرفة، لأنه لم يزل عالماً لما بيِّناً. قال الله تعالى: ﴿وَقَدَّ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْدِ خُبِّرًا ﴾ (٥) [الكهف: ٩١].

وقالت المعتزلة: حدُّ العلم معرفة الشيء على ما هو به.

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «المناظرة لغة: مأخوذة من النظير أو من النَّظَر، واصطلاحًا هي النظر بالبصيرة من الجانبين بالنسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (د).

<sup>(</sup>٤) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «المراء: طَعْنٌ في كلام الغير لإظهار خللٍ فيه من دون أن يرتبط به غرضٌ سوى تحقير كلام الغير».

<sup>(</sup>٥) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «من الجنود والآلات والعُدد والأسباب، ﴿خُبْرًا﴾ علمًا تعلق بظواهره وخفاياه، والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلغًا لا يحيط به إلا اللَّطيفُ الخبير. «قاضي في الكهف» وفي «تفسير البغوي»: أي بها عنده ومعه من الجند والعُدَّة والآلات، ﴿خُبْرًا﴾ علمًا».

وهذا باطلٌ، لأنَّ المعدوم ليس بشيء، ولا يقع عليه اسمُ الشيء، لأنَّ الله تعالىٰ خلق الأشياء لا من شيء، [وقالت المعتزلة: خلق الأشياء](١) بقوله: ﴿كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٦](١).

وعندنا (٣) بالصنع لا بالقول، فلو قلنا: إنه معرفة الشيء على ما هو به، يؤدي إلى قِدَمِ الأعيان مع الله تعالى، وذلك مذهبُ الدَّهرية الكفَرة الفَجَرة؛ لأن عندهم العالم قديم، والله تعالى عالم بعلمه، والعلم من صفاته الأزلية، بخلاف ما قالت المعتزلة: إنَّ ذَاتَه علمه، والله تعالى عالم بذاته على ما ذكرنا.

وعندنا هو عالم بعلمه، والعِلْمُ من صفاته الأزلية، عَلِمَ ما يكون قبل أن يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون، قد سبق علمه الأشياء قبل كونها قال الله تعالى: ﴿قُلُ لاَيْعَلَامُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيِّبَ إِلَّا ٱلله ﴾ [النمل: ٦٥].

وقالت [المعتزلة و](٤) الرافضة والقدرية: إنه لا يعلم الشيء ما لم يخلقه ويُوجده،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (د) و(هـ).

<sup>(</sup>۲) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: «ويقال: سببُ نزول هذه الآية أن بعضهم سألوا النبي عليه السلام: هل رأيت خلقًا من غير أبِ؟ فنزلت هذه الآية ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ بُكُن فَيكُونُ ﴾ السلام: هل رأيت خلقًا من غير أب فنزلت هذه الآية ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ بُكُن فَيكُونُ ﴾ هذا خطابٌ للموجود أم للمعدوم؟ فإن قال: للمعدوم، قيل له: كيف يصح الخطاب للمعدوم وكيف يصح الإشارة بقوله: ﴿كُن ﴾؟ فإن قال: الخطاب للموجود، قيل: أيؤمر الشيء الكائن بالكون؟! والجواب عن هذه من وجهين: أحدهما: أن الأشياء كلها كانت موجودة في علم الله تعالى قبل كونها، وكان الخطاب للموجود في علمه، وجوابٌ آخر: أن معناه ﴿إِذَا قَضَىٰ آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ بُكُونُ ﴾ على وجه المجاز». نقل من «أبي اللبت» رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أي الماتريدية رضِيَ الله عنهم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

والعلم أفضل من العقل<sup>(۱)</sup>، وعقل الأنبياء لا يكون كعقل الأولياء، وعقل الأنبياء لا يكون كعقل نبيًّنا محمد ﷺ، بخلاف ما قالت المعتزلة: إن الناس كلَّهم في العقول سواء.

وكلُّ عاقلِ بالغ يجبُ عليه أن يستدلَ بأن للعالمَ صانعاً كما استدل سيدُنا إبراهيم صلوات الله عليه [﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا قَالَ هَنذَا رَبِّي ﴾ ] (٢) [الأنعام: ٧٦]، وأصحاب الكهف فقالوا: ﴿ فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدَّعُوا مِن دُونِهِ وَالسَّمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُوالِقُولُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُونُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «لأن الله تعالىٰ سُمِّيَ عالمًا ولم يُسَمَّ عاقلاً، فعُلِمَ أَنَّ العِلْمَ أفضلُ من العقل».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ) و(ز) وموجود بباقي النسخ، وورد تعليقٌ عليه في النسخة (ج) صورته: «أيْ ستره بظلامه، ﴿كَوْكَبًا قَالَ هَلَاارَقِ ﴾ فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، وأراد أن يُنبههم على ضلالتهم ويردهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال، والكوكب كان الزهرة والمشترى وقوله: ﴿هَلَاارَقِي ﴾ على سبيل الوضع، فإنَّ المستدلَّ على فساد قول يحكيه على ما يقوله الخصم ثم ينكر عليه بالإفساد، أو على وجه النظر والاستدلال، وإنها قاله زمان مراهقته أو بلوغه مع تغير ما».

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «يعني إن دعونا غير الله لقد قلنا إذا شططًا. قال ابن عباس رضيَ الله عنه: جورًا، وقال قتادة: كذبًا، وأصل الشَّطَط: الاشتطاط مجاوزة القدر والإفراط، قالوا ذلك لأنهم قومهم كانوا يعبدون الأوثان».

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د) و(هـ): غير أن.

<sup>(</sup>٥) ورد بهامش النسخة (ج) و(د) تعليقان، الأول: "في ترك الاستدلال لم يكن معذورًا، ولكن لم يبينوا مقدار تلك المدة». «مصطفى عبيد»، والثاني: «وفائدة قوله: «لأن مَنْ لم يبلغه الوحي....»: بيان شمول وجوب الاستدلال لمن لم يبلغه الوحي أيضًا عندنا، وعدم شموله له عند المتقشفة والأشعرية».

<sup>(</sup>٦) في (ز): المتفلسفة.

العبد بهداية الربِّ جل جلاله، فلا نقول بأن الإيمان مخلوق أم غير مخلوق، بل نقول: مِن العبد الإقرار باللسان والتصديق بالقلب، ومن الله تعالى الهداية والتوفيق(١).

(۱) يقول الإمام الصَّفَّار في «تلخيص الأدلة» ص١٩٣ ما ملخصه: «وإنها كان طريق معرفة الله دلالات العقل؛ لأنه لا سبيل له إلى رؤية الله في الدنيا، ...، ولقد اعتمد أبو حنيفة رضِيَ الله عنه على دلائل العقل في هذه المعرفة كها روى محمد بن سهاعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا عذر لأحد من الخلق في الجهل بمعرفة خالقه، لما يرى من خَلْقِ السهاوات والأرض، وخلق نفسه وسائر خلق ربه، ...، وفي بعض هذه الرواية قال أبو حنيفة: لو لم يبعث الله رسو لا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم، وعليه اعتمد عامة مشايخنا من المتقدمين والمتأخرين منهم: الإمام أبو منصور الماتريدي السمع، فأما الدين فإن سبيله العقل» انتهى.

قلت: وقد وقع الخلاف بين العلماء في إيهان المقلد هل هو صحيحٌ أم لا؟ وقد لحَّص هذه المسألة الإمام أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي في كتابه «التمهيد لقو اعد التو حيد» ص ١٣٥ حيث قال ما ملخصه: «المقلِّد مَن جَعَلَ الدين الذي دعى إليه قلادةً في عنق الداعى له إليه...، وجعل ذلك قلادةً في عنق هذا الداعي إليه على معنى أنه إن كان حقًا فحقٌ على الثبات، وإن كان باطلاً فوباله عليه، فهذا المقلد ليس بمؤمن بلا خلافٍ؛ لأنه لم يعتقد ما يجب عليه اعتقاده، ولم يصدق في ما جاء به من عند الله تعالى، بل هو شاكٌّ في ذلك، والإيمان مع الشكِّ لا يصحُّ، وإنما الخلاف في مقلِّدٍ صدَّق الدَّاعي في جميع ذلك، واعتقد جميع ما دعاه إليه من غير شكٍ وارتياب لكن بلا دليل. قال أهل السنة: إيان المقلد صحيحٌ لأنه أتى بحدِّ الإيبان وحقيقته؛ إذا الإيبان وهو التصديق في اللغة، وهو تصديق محمد عليه الله عند الله تعالى عند البعض، والإقرار والتصديق عند العامة، وقد أتى به فيكون مؤمنًا، وهكذا رُوي عن أبي الحسن الأشعري، والمشهور من مذهبه أنه ليس بمؤمن...، فلهذا قلنا: بإنه لابد له من الدليل العقلي في كل مسألةٍ كها قال أبو الحسن الأشعري، إلا أن عنده لا يشترط أن يكون قادرًا على العبارة عن ذلك الدليل، ...، ثم لا خلاف بيننا وبين الخصوم في عوامٍّ أهل زماننا لأن كل واحدٍ منهم لا يخلو عن ضَرْبٍ من الاستدلال، ولهذا يشتغلون بالتسبيح والتهليل عند ظهور شيءٍ من الأفزاع والأهوال، ويصفون الله تعالىٰ في تلك الحال بكمال القدرة ونفاذ المشيئة، وإنها الخلاف بيننا وبينهم فيمن بلغ على شاهق جبل من الجبال، أو نشأ في قُطْرِ من الأقطار، فرآه مسلمٌ ودعاه إلى هذا الدين وبيَّن له جميع ما يفترض عليه = وعند الشافعي رحمه الله: العمل بالأركان من الإيهان. وقالت المتقشفة (١): الإيهان مجرد القول دون التصديق.

فإن قيل: ما تقول في الإيمان أهو من الله تعالى إلى العبد، أو من العبد إلى الله تعالى،

اعتقاده، وأخبره أن رسولنا بلَّغ إلينا هذا الدين فصدقه المدعو في ذلك، واعتقد جميع ذلك من غير سابقةٍ تفكُّرٍ واستدلال، فهذا هو موضع الخلاف، كذا ذكره أبو المعين النسفي رحمه الله تعالى انتهى. ويقول الإمام كمال الدين البيَّاضي في "إشارات المرام من عبارات الإمام عند الحديث عن العقل ص ٨٤ ما صورته: "وفيه إشارات إلى مسائل: الأولى: وجوب النظر في معرفة الصانع تعالى، ...، فأول الواجبات على المكلّف النظر والاستدلال المؤدِّي إلى المعرفة بالله وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمه، ثم النظر والاستدلال المؤدِّي إلى جواز إرسال الرسل وتكليف العباد ثم الاستدلال المؤدِّي إلى ثبوت الإرسال بدلالة المعجزات وثبوت الأحكام والواجبات، ثم الاستدلال المؤدِّي إلى تفصيل أركان الشريعة لأهله، ثم العمل بها يلزمه على شرطه فيهها كها في "التبصرة" لعبد القاهر البغدادي.

الثانية: أن وجوب النظر والاستدلال على كلِّ أحدٍ بحسب ما يتيسر له من الدليل دون الأدلة المشهورة للمتكلمين» انتهى.

ويقول الإمام البزدوي في «أصول الإيمان» ص ١٥٤ ما صورته: «قال أهل السنة والجماعة الإيمان بالجملة واجب، ولا يجب الإيمان على التفصيل إلا أن يقع الإشكال في فصل من الفصول فحينتلا يجب التعلم والتدبُّر والتفكر، حتى إن مَنْ أقرَّ أن الله تعالى واحدٌ لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنَّ ما أخبر به عن الله تعالى كلُّه حق، واعتقد ذلك يصحُّ إسلامه، وقالت المعتزلة: يجب الإيمان على التفاصيل، وحُكِي عن الأشعري مثله».

ويقول في نفس المصدر في موضع آخر ص٥٥٥ ما صورته: «إن المقلد مؤمن حقيقة، وهو الذي اعتقد جميع أركان الإسلام وأقرَّ بها من غير دليل».

(١) في (ز): المتفلسفة، وورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «ومراده من المتقشفة غير الكرامية، وهم أصحاب محمد بن كرام. فتأمل». «مصطفى عبيد».

أو بعضه من الله تعالى [إلى العبد](١) وبعضه من العبد [إلى الله](٢)؟

فإن قال: من الله تعالى إلى العبد، فهذا قوةٌ لمذهب الجبرية، لأنهم قالوا: العبدُ مجبورٌ على الإيمان والكفر.

وإن قال: من العبد إلى الله تعالى، فهذا قوةٌ لمذهب القدرية لأنهم قالوا: العبد مستطيعٌ (٣) بكَسْبِ نفسه لنفسه قبل الفعل، ولا يحتاج إلى قوةٍ وعَوْنٍ من الله تعالى.

والجواب عنه أن نقول: الإيمان فعل العبد بهداية الرَّبِّ جلَّ جلاله، والتعريف من الله تعالى، والمعرفة والتعرُّف من العبد، والهداية من الله تعالى، والاهتداء والاستهداء من العبد، والتوفيق من الله تعالى، والجد<sup>(٤)</sup> والعَزْمُ والقصد من العبد، والإكرام<sup>(٥)</sup> والعطاء من الله تعالى والقبول من العبد.

فَمَا كَانَ مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ فَهُو غَيْرِ مَخْلُوقَ، ومَا كَانَ مِنَ الْعَبْدُ فَهُو مَخْلُوقَ؛ لأَنَ الله تَعَالَىٰ بَجْمَيْع صَفَاتُه مَخْلُوق، فَكُلُّ مِنْ لَمْ يُميِّزُ صَفَةَ اللهُ تَعَالَىٰ مِن صَفَةِ العَبْدُ فَهُو ضَالٌ مَبْتَدَعٌ.

وقالت المُفْرُوغِيَّة (٦): الإيمان من الله تعالىٰ إلىٰ العبد، وهو غير مخلوق لقوله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: أي له قدرة.

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د) و(هـ): الجهد.

<sup>(</sup>٥) في (ز): الإلهام.

<sup>(</sup>٦) هي إحدى فرق الجبرية، يقول الإمام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص٧٧ ما ملخصه: «وانقسمت الجبرية اثنتي عشرة فرقة فمنهم: ....، والمفروغية قالوا: كلُّ الأشياء قد خُلقت، والآن لا يُخلق شيء» المطبعة المنيرية سنة ١٣٤٧ هجرية.

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ [آل عمران: ١٨] وإنه غير مخلوق كالقرآن، والجواب عنه ما ذكرنا.

فإن قيل: الإيمان لو كان بعضُه من الله وبعضه من العبد يكون مشتركاً بين الربِّ والعبد، وذلك لا يجوز.

الجواب عنه أن نقول: التعريف من الله تعالى سببٌ لنجاة العبد، والعبد مسبّب، والله مسبّب، والله مسبّب، والمسبّب غير المسبّب، كما أن الرزق سببٌ لبقاء العبد، وكذلك الوُضوء سببٌ لجواز الصلاة، ولا يقال بأنه من الصلاة، فكذلك التعريف من الله تعالى سببُ النجاة، وهو [إعطاء](١) نورٍ في قلب المؤمن (٢) فلا يكون مشتركاً، ونور المعرفة في قلب المؤمن مخلوق، لأن ما سوى الله تعالى فهو مخلوق.

وهذا يرجع إلى أصل، وهو أنَّ الجَعْل غير المجْعُول<sup>(٣)</sup>، والترزيق غير المرزوق، والتخليق غير المخلوق، والتعريف غير المعرفة، والتكوين<sup>(٤)</sup> غير المكوَّن<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (هـ): المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «كما قال الله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةَ ﴾ الآية، فالله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةَ ﴾ الآية، فالله تعالى جاعلُ، والجَعْلُ صفته».

<sup>(</sup>٤) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: أي الإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود.

<sup>(</sup>٥) يقول الإمام أبو المعين النسفي في كتابه «التمهيد لقواعد التوحيد» ص١٨٨ ما ملخصه: «التكوين والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع والإبداع أسماءٌ مترادفةٌ يراد بها كلها معنى واحد، وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، ...، ونقول: التكوينُ صفةٌ لله تعالى أزليةٌ قائمةٌ بذاته، كالحياةِ والعلم والقدرة والسمع والبصر، وهو تكوين العالم، وكلُّ جزءٍ من أجزائه لوقت وجوده، كما أن إرادته صفة أزلية تتعلق بها المرادات لوقت وجودها على الترتيب والتوالي وكذا قدرته الأزلية مع مقدوراتها.

وقالت المعتزلة والمتقشفة (١٠): كلاهما مخلوقان، وهو التعريف والمعرفة، [وقالت المفروغية: كلاهما غير مخلوقين، وهو التعريف والمعرفة](٢).

وعند أهل السنة والجماعة: التعريف من الله تعالى غير مخلوق، والمعرفة والتعريف من العبد مخلوق.

#### فإن قيل: ما صفةُ الإيهان (٣)، وما شرائطه؟

فكان العالم وكلٌ جزءٍ من أجزائه مخلوقًا لله تعالى لدخولها تحت تكوينه الذي هو الخلق، وحصولها به كما هي معلومةٌ لله تعالى لدخولها تحت علمه الأزليِّ، ...، وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية والأشعرية: إن التكوين والمكون واحدٌ قولٌ محال، وهذا لأن القول باتحاد التكوين والمكون كالقول بأن الضَّرْبَ هو عين المضروب، والكسُرُ هو عين المكسور، والأكل هو عين المأكول، وفساد هذا ظاهر يعرف بالبديهة فكذا هذا هذا انتهى. وراجع تمام كلام الإمام النسفي في «التمهيد» ففيه فوائد نفيسة. ووراجع في هذه المسألة «التوحيد» للإمام الماتريدي ص ١١٠ وما بعدها، و «إشارت المرام من عبارت الإمام» للكمال البيَّاضي ص ٢١٧ وما بعدها، و «المسايرة» للكمال ابن الهمام بحاشية قاسم ابن قُطلُوبُغا ص ٨٨-٩٣ ففيهم فوائد كثيرة.

ويقول الإمام التفتازاني في «شرح العقائد النسفية» (١: ١٣١) ما صورته: «تكوينه تعالى للعالم ولكلً جزء من أجزائه لا في الأزل بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته، فالتكوين باقي أزلاً وأبدًا، والمكوَّن حادثٌ بحدوث التعلق، كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قِدَمِها قِدَمُ تعلقاتها».

(١) في (ز): المتفلسفة.

(٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

(٣) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: "صفة الإيهان: آمنتُ بالله وملائكته إلى آخره، وشرط الإيهان ستة: الإيهان بالغيب، والاعتقاد بأنه لا يعلمُ الغيبَ إلا الله، والرجاءُ من رحمةِ الله، والخوف من عذاب الله، واعتقاد الحلال حلالاً، والحرام حرامًا. وسبب الإيهان اثنان: الأدلة العقلية، والشواهد النقلية، وركن الإيهان اثنان: التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، وعند الشافعي العمل بالأركان، =

قلت: الإيمان أن تؤمنَ بالله، واليوم الآخر، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والقدر خيره وشره من الله تعالى عند أهل السنة والجماعة.

وقالت المعتزلة: [الشَّرُّ](١) كلُّه من العبد(٢)، لأن الله تعالى لا يقدِّر الشَّرَّ، ولا يقضي بالشَّر، ولا يشاء الشَّر، لأنه لو قضى بالشَّر ثم يعذبهم على ذلك لكان ذلك منه ظلماً وجَوْراً، والله تعالىٰ منزَّه عن الظُّلم والجور، وسمَّوْا أنفسهم أهلَ العدل والتوحيد لهذا.

لكنَّا نقول: العبد مخيَّر مستطيعٌ، والقضاء لا يجبرهم (٣) على المعصية كالعِلْم (٤)، ولأن القضاء صفة القاضي، والصفة لا تجبر أحدًا على الفعل، كالعلم بالخياطة والنجارة لا يجبر الخياط والنجَّار على تحصيل الفعل، بل العبد مخيَّر مستطيع.

ولهذا المعنى استحقَّ العقوبة كما لو قال [المولى] (٥) لعبده: إنْ دخلتَ الدار فأنت حرِّ، فدخل الدار يُعتق، وكذلك في الطلاق يقع الطلاق والعتق بدخول الدار، ولا يقال بأن اليمين [يدل على الدخول أو] (٢) أجبرته، كذلك ههنا الفعل، وإن كان بقضاء الله تعالى، ولكن لا يقال بأن القضاء أجبره على الفعل.

<sup>=</sup> ولوازم الإيمان ثلاثة: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وحكم الإيمان اثنان: أن يحفظ عِرْضَ المؤمن وماله ودينه وأهله وعياله، والثاني: أن يدخل الجنة» نُقل من «شرح المهات».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) و(و).

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) و(هـ): كلُّ من العبد.

<sup>(</sup>٣) في (ج) و(د) و(هــ): يجبر.

<sup>(</sup>٤) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «وعِلْمُ الله تعالىٰ لا يمنع قدرة العبد واختياره؛ لأن الله تعالىٰ علم في الأزل أن العبد يفعل ويترك باختياره وقدرته، فلا يكون مجبورًا علىٰ الفعل والتَّرْك».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (د).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقو فتين ساقطٌ من (أ).

وجوابٌ آخر: وهو أنَّ القضاء سِرُّ الله تعالىٰ أخفَاه عن الخلق، والأمرُ والنهيُ حجةُ الله تعالىٰ علىٰ خلقه، فإذا ترك أمره الظاهر ـ وهو مستطيعٌ ـ فلذلك المعنى يستحقُّ العقوبة.

فإن قيل: لو قلنا بأن الله تعالى يقضي بالشَّر، والعبد لا يقدر أن يفرَّ من قضاء الله تعالى فيؤدي [ذلك](١) إلى أن يُنسبَ الشرُّ إلى الله تعالى.

قلنا: فعل العبد مميَّزٌ من قضاء الله تعالى، ألا ترى أن الله تعالى خلق آلة الزنا ولا يُنسبُ الزنا إلى الله تعالى.

يدل عليه أنَّ الله تعالىٰ خلَق الحركة والقوة في نفْسِ العبد، والعبدُ مستطيعٌ باستطاعة نفسه ومشيئته [ولا ينسب الحركة والقوة إلى الله تعالىٰ وإن كانا بقضاء الله تعالىٰ ومشيئته] (٢)، يدل على صحة ما قلنا أن الله تعالىٰ لو لم يشأ الشَّرَّ (٣) والكفر والمعصية ولا يقضي به والعبد يشاؤه ويفعله، لغلبتْ (٤) مشيئةُ العبد مشيئةَ الله تعالىٰ، فيؤدي إلى أن يُنسبَ العجزُ إلىٰ الله تعالىٰ وهذا كفرٌ، وكل المشيئات تحت مشيئة الله تعالىٰ [وإرادته] (٥)، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَا آنَ يَشَاءَ اللهُ ﴾ (٦) [التكوير: ٢٩].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (د).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ز): الشرك.

<sup>(</sup>٤) في (ز): لعلت.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ج).

<sup>(</sup>٦) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «﴿ وَمَا تَشَآءُونَ ﴾ أي اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله في وقت من الأوقات كما في «الإرشاد» ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ ﴾ أي إلا وقت أن يشاء مشيئتكم، أو تحصيل السبل لكم كما دلَّ سياق الآية، ففيه دليلٌ على أنه لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب، وإنها الإيجاد بمشيئة الله وتقديره، وإليه إشارة بقوله: أي إلا بقدر الله». «إشارات المرام».

ويدل عليه أنه لو قال: مشيئتي وإرادتي بغير مشيئة الله تعالى وإرادته يكون في ذلك دعوى الربوبية مع الله تعالى وهذا كفرٌ، كها قال عليُّ بن أبي طالب رضِيَ الله عنه.

فثبت أنَّ كلَّ مشيئةٍ تحت مشيئة الله تعالى، ولأن الله تعالى عَلِمَ من فرعون (١) و إبليس [عليهما اللَّعنة] (٢) الكفر، فلو قلنا بأنه لم يُرد منهما الكفر ولم يشأ تكون إرادته بخلاف علمه وهذا لا يجوز، لأنه إذا بطل العِلْمُ بقي السَّفَةُ [والجهل] (٣)، والله تعالى منزَّهُ عن السَّفَهِ والجهل، وهذا بخلاف الأمر لأنه جاء النصُّ من الله تعالى أن لا يأمرَ بالشرِّ.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ ٱللّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَلَهِ ﴾ [الأعراف: ٢٨] يعني: الزنا، وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ لَا يُحِبُ ٱلفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥] فصار معدولاً عن القياس، ولأنه يجوز أن يأمر الله تعالى بشيء ولا يريده، كإبليس عليه اللّعنة أمرَه بالسجود لآدم عليه السلام ولم يُرد منه السجدة (٤)، ونهى آدمَ عليه السلام عن أكل الشجرة ولم يُرد منه الامتناع، بل أراد منه أكل الشجرة [وبالله التوفيق] (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «وفي تقديم فرعون إشعارٌ بأنه في مقام التلبيس أقوى من إبليس». «شرح الفقه الأكبر، على القارى».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ج).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ز).

<sup>(</sup>٤) في (ج): السجود.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

# فصل [في بيان أن الله لما خلق الخلق

لم يكونوا مؤمنين ولا كافرين]

اعلم بأنَّ الله تعالىٰ لما خلق الخلق وأخرجهم من صُلب آدم عليه السلام (١) يومَ الميثاق (٢) لم يكونوا مؤمنين ولا كافرين وكانوا خلقاً، ثم عَرَضَ عليهم الإيهان والكفر، وكلَّ مَن اختار الإيهان وقبِلَه اعتقاداً فهو مؤمن، وكل من لم يختر الإيهان فهو كافر (٣)، وكل من أجاب بالقول دون الاعتقاد فهو منافق بقوله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن

<sup>(</sup>۱) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «وذهب جمهور المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهر آدم عليه السلام مثل الذَّرِّ، وأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم فأجابواببلى، قالوا: وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. وقال ابن عباس رضِيَ الله عنها: أخرج الله تعلل من ظهر آدم عليه السلام ذريته وأراه إياهم كهية الذَّرِّ، وأعطاهم من العقل وقال: هؤلاء ولدُك أخذت عليهم الميثاق أن يعبدوني». «من تفسير المدارك».

<sup>(</sup>٢) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: "والميثاق الذي أخذه الله من بني آدم عليه السلام وذريته حقٌ لل رُوي عن النبي عليه السلام قال: "مسح الله ظهر آدم عليه السلام بيده اليمنى - وكلتا يديه يمين - بعدما أهبطه إلى الأرض، فأخرج من صلبه جميع من خلق إلى يوم القيامة كأمثال الذَّرِ فأوقفهم بين يديه، وجعلهم على هيئة الرجال والنساء - يعني في عقولهم - ثم كلَّمهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى " وعليه جمهور المفسرين، والأخبار فيها شاعت وذاعت ". "من شرح العمدة للنسفى ".

<sup>(</sup>٣) في (ج): وكلُّ من اختار الكفر دون الإيمان فهو كافر.

ظُهُودِهِم ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدَنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلَاا غَلِيلِنَ ﴾(١).

ثم الدَّليل على أنَّ الله تعالى خلق الأجساد مع الأرواح كما هم الآن قوله تعالى: ﴿ أَلَسَتُ بِرَيِكُمْ ﴾ والخطاب والسؤال للأجساد مع الأرواح، ثم ردَّهم إلى أصلاب آبائهم، ثم أخرج أولاد ومنه، ثم أخرج أولاً أولاد ومن أولاد، هكذا إلى يوم القيامة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ مِن ظُهُورِهِمُ ﴾.

وقالت الجبرية لعنهم الله: إنَّ الله تعالى خلق المؤمنين مؤمنين، والكافرين كافرين، والبليس عليه اللَّعنة لم يزل كافرًا، وأبو بكر وعمر رضِيَ الله عنهما كانا مؤمنين قبل الإسلام، والأنبياء كانوا أنبياء قبل الوحي، وكذلك إخوة يوسف كانوا أنبياء وقت الكبائر.

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ﴾ بها عاهدكم الله من تكاليفه وما عاهدتموه وغيره، ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَشْعُولًا ﴾ مطلوبًا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به كها في «القاضي» وقيل: عهود الله ثلاثة: عهدٌ أخذه على جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يُقرُّوا بالربوبية، وعهد أخذه على النبين بأن يقيموا الدِّين ولا يتفرقوا فيه، وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتمونه. كذا ذكره القاضي وغيره من المفسرين في «سورة البقرة» قال المحشِّي عصام الدين: بقي عهد العوام بأن يتبعوا العلماء ويجتهدوا في العمل بأقوالهم» انتهى.

تتمة: قال عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة» أراد به على الدِّين الذي كان يوم الميثاق فإنه تعالى خاطب ذرية آدم عليه السلام بعدما أخرجهم من صلبه كالذِّر، بعضهم سُودٌ وبعضهم بيض، فقال: ﴿أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ قالوا: بلى، إلا أن البيض قالوا عن اعتقاد، والسُّود قالوا عن خوف، واللَّين قالوا عن اعتقاد يموتون كافرين. هذا والذين قالوا عن غير اعتقادٍ يموتون كافرين. هذا مذهبُ أهل السنة والجهاعة. كذا في «المحيط البرهاني» في الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز «شرح جلاء القلوب» لإسحاق أفندي».

وقال أهل ألسنة والجماعة: صاروا أنبياء بعد ذلك، وإبليس صار كافراً بترك السجدة، [بل صار كافراً بأن لم ير الله تعالى حكيمًا فيها أمر](١)، ولأن عندهم الكفار مجبورون على الكفر والمعصية وهم معذّبون، والمؤمنون مجبورون على الطاعة والإيهان.

وإنا نقول: العبد مخيَّرٌ مستطيعٌ (٢) على الطاعة والمعصية، وليس بمجبورٍ، والتوفيق والخذلان من الله تعالى، وتقدير الخير والشر من الله تعالى، والمسألة بتهامها مسطورةٌ في آخر الكتاب.

يدل عليه قوله تعالى: ﴿ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحديد: ٧] فلو كانوا مؤمنين لم يأمرهم ولم يخطابهم بالإيهان، ويدل عليه قوله عليه السلام: ﴿أُمرتُ أَن أَقَاتُل النّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّ (٣) وحسابهم على الله تعالى (٤) والمؤمن لا يقاتَل.

فإن قيل: إذا كانت الاستطاعة (٢) من الله تعالى إلى العبد وقت الفعل مقارنًا للفعل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (د) و(هـ): مستطاع.

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «كالحدود والقصاص».

<sup>(</sup>٤) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «فيها يسرون ولم يظهر لنا، وفيها بينهم وبين الله تعالىٰ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أبو داود في «سننه» (٣: ٣٥٢)، والترمذي في «سننه» (٣: ٣٥١)، والإمام ابن حبان في «صحيحه» برقم ١٧٤، والإمام أحمد في «المسند» (٢: ٣١٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله.

<sup>(</sup>٦) الاستطاعة عند الماتريدية نوعان:

١-سلامة الأسباب والآلآت والأعضاء وصحة الجوارح وهي المعنية بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّمِ عَلَى ٱلنَّاسِ
 حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] فقيل: هي الزاد والراحلة. وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة.

لا مقدَّمة ولا مؤخَّرة، والخيرُ والشَّر والإيهان والكفر والطاعة والمعصية بتقدير الله وقضائِه ومشيئته وإرادته وتوفيقه وخُذْلانه وعصمتِه، فبأيِّ سببِ<sup>(١)</sup> يستحقُّ العبد العقوبة والمثوبة؟

فإنا نقول: اعلم أن الأمرَ بالطاعة من الله تعالى، والائتهار بالطاعة من العبد، والنهي من الله تعالى، والانتهاء من العبد، والطاقة والقوة من الله تعالى، والاكتساب والجهد والعزم من العبد، فمتى (٢) وُجد منه الجهدُ والقصدُ والاكتسابُ تحصُل له القوة.

والاستطاعة من الله تعالى مقارِنةً للفعل، فيستحق الثواب والعقاب بفعل نفسه، فكذلك عطاء الإيهان من الله تعالى، والاهتداء والمعرفة من العبد، والهداية والجرهان من الله تعالى، والتضرع والدعاء من العبد، والجذلان في المعصية من الله تعالى، والتوبة والاستغفار من العبد، والنعمة من الله تعالى والشكر من العبد.

فإذا وُجد منه القصد والنية في المعصية، يجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده [وعزمه] (٣)، فإذا وُجد عزمُه ونيته في الطاعة يجري توفيق الله تعالى مع نيته وقصده وعزمه، فإنها استحقَّ الثوابَ والعقابَ بالجهد والقصد والاكتساب، وذلك من فِعْل العبد وصفاته، ومن قال غيرَ هذا فهو ضالٌ ومبتدعٌ.

وجوابٌ آخر: وهو أنه إنها استحقَّ العقابَ بتركِ الأمر والنهي، وهما ظاهران كما ذكرنا.

٢- الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة وهي المعنية بقوله تعالى: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ
 يُبْصِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠] وهي التي يقع الذم بسببها مع صحة الأسباب والآلآت، وهي التي عليها كلام علماء الفنِّ.

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د) و(هــ): شيء.

<sup>(</sup>٢) في (ج): فمَنْ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).

### فإن قيل: السَّعيد هل يصير شقيًّا، والشَّقِيُّ هل يصير سعيدًا أم لا؟(١).

(١) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «السَّعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيان \_ نعوذ بالله \_ والشَّقِيُّ قد يسعد بأن يؤمن من بعد الكفر، والتعريف يكون على السَّعادة والشَّقاوة دون الإسعاد والإشقاء، وهما من صفات الله تعالى كما أن الإسعاد تكوين السَّعادة، والإشقاء تكوين الشَّقاء، ولا تغيرُّ عليه ولا على صفاته لما مرَّ من أن القديم لا يكون محلاً للحوادث، والحق أنه لا خلاف في المعنى، وهو حاصلٌ في الحال، وإن أُريد ما يترتب عليه من النجاة والثمرات فهو مشيئة الله تعالى لا يُقطع بحصوله في الحال، فمن قطع بالحصول الأول». «شرح العقائد».

قلت: تُعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة، وهي من المسائل التي اختلف فيها الأشعرية والماتريدية، حيث ذهب الأشعرية إلى أن العبرة للختم، فمن خُتم له بالإيهان يتبين أنه كان من الابتداء مؤمنًا، وحين كان ساجدًا بين يدي صنم معتقدًا الشرك والأديان الباطلة كان مؤمنًا مصدقًا، ومن خُتم له بالكفر - بعوذ بالله - يتبين أنه كان كافرًا من الابتداء وأنه كان مصدقًا بالله ورسوله مؤمنًا مخلصًا، وقالوا: إن السعيد لا يشقى والشقي لا يصير سعيدًا لأن هذا يوجب البداء في علم الله تعالى وهو محال، لأنه يلزم التغيير في صفات الله والجهل، وهذا ظاهر الفساد كما يقول الإمام النسفي. انظر «التمهيد» للإمام النسفى ص ٣٩٢.

وقد أجابت الماتريدية بأجوبة منها: بأن المكتوب في اللوح المحفوظ ليس من صفات الله تعالى، بل هو من صفات العبد من حيث السعادة والشقاوة والعبد يجوز عليه التغير والتبدل، وأما قضاء الله وقدره لا يتغير وهو صفة القاضي والمكتوب في اللوح المحفوظ هو المقضى وهو محدّث، والناس عند الماتريدية من حيث السعادة والشقاوة على أربعة أنواع:

١- من قضي لهم بالسعادة ابتداءً وانتهاءً وهم الأنبياء والرسل.

٧- من قضي عليهم بالشقاوة ابتداءً وانتهاءً مثل فرعون وأبي جهل.

٣- من قضى لهم بالسعادة ابتداءً والشقاوة انتهاءً مثل إبليس.

٤- من قضي لهم بالشقاوة ابتداءً والسعادة انتهاءً مثل أبي بكر وعمر.

ومن جملة الأدلة على صحة مذهب الماتريدية: أن الله تعالى يقول: ﴿ هُوَ اَلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَىٰ ٓ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ ٱنتُمْ تَمَتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢] ففي الآية أجلان: الأول في الآية هو = قلنا: من كان في سابق عِلْمِ الله أنه شقيٌّ أو سعيدٌ فإنه لا يتغير ولا يتبدل علمه [ولكن لو علم أنه يصير سعيدًا في بعض عمره وشقيًا في بعض عمره] (١) يجوز أن يكون اسمه مكتوبًا في اللَّوح المحفوظ من الأشقياء أو من السعداء [ثم تحوَّل ذلك ويكتب من الأشقياء أو من السعداء](٢) لأنا لو قلنا بأن الشقيَّ لا يصير سعيدًا، والسعيد لا يصير شقيًا يودِّي إلى إبطال الكتب والرسل وهذا لا يجوز (٣).

الأجل المثبت في اللوح المحفوظ، وهو ما تطلع عليه الملائكة، وهو قابل للتغير والتبدل، فالتغير هنا لا يقع في علم الله تعالى، وإنها يقع في المكتوب باللوح، وذلك مثل النسخ في القرءان والثاني: هو علم الله القديم الأزلي الذي لا يقع به تغير ولا تبدل، يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ \* يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاهُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ وَعَندَهُ وَأَلُم اللّهُ مَا يَشَاهُ مَا يَشَاهُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُ وَمُناهِ اللّه المُحَالِ الله المحامة الله الله المحامة المحامة الله المحامة المح

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقو فتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «يعني أن السّعادة والشقاوة لهما معنيان، أحدهما: السّعادة والشّقاوة في علم الله تعالى والثاني: السّعادة والشّقاوة بظاهر الحال، فالمعنى الأول هو المعتدُّ به المعتبر لا يحتمل التبديل، وهو المراد من قوله عليه السلام «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه» والمعني الثاني: يحتمل التبديل والتغيير، وهو المراد من قول أرباب العقائد: السّعيد قد يشقى، والشّقي قد يسعد، وإليه أشار على القاري في «شرح الفقه الأكبر». «عرياني» وورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكلٌّ ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل الشقاوة ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَالنّمَى \* وَصَدَقَ بِالمُسْتَى \* فَسَنْيَسِرُهُ لِلْمُسْرَى \* وَأَمّا مَنْ بَغِلُ وَاسْتَغْنَ \* وَكَدَّبَ الليل: ٥-١٠]».

#### فصل

# [من لم يبلغه الوحي (١) \_ وهو عاقلٌ ولم يعرف ربه \_ هل يكون معذوراً؟]

عندنا لا يكون معذوراً، ويجب عليه أن يستدلَ بأن للعالم صانعًا كما استدلَّ أهلُ الكهف حيث قالوا: ﴿رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ (٢) [الكهف: ١٤] وكإبراهيم عليه السلام ﴿ فَلَمَّارَءَ ٱلشَّمَسَ بَازِغَتَهُ قَالَ هَلذَارَيِّ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنِي بَرِيَ مُ مِتَا تُشْرِكُونَ ﴾ السلام ﴿ فَلَمَّارَءَ ٱلشَّمَسَ بَازِغَتَهُ قَالَ هَلذَارَيِّ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنِي بَرِيَ مُ مِتَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٧٨](٣).

وقالت المعتزلة: لا يجب عليه أن يستدلَ بالعقل، ولكن العقل يوجب عليه أن يعرف الله تعالى (٤).

<sup>(</sup>١) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: «الوحي: أي الدعوة».

<sup>(</sup>٢) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «﴿إِذْ قَامُواْ ﴾ أي قاموا من نومهم، ويقال: قاموا بإثبات الحجة، ويقال: خرجوا من عند الملك فقالوا ﴿فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَن نَدَّعُواْ مِن دُونِدِ إلَنهَا لَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَن نَدَّعُواْ مِن دُونِدِ إلَنهَا لَقَالَ وَيقال: ﴿شَطَطًا ﴾ غلوًا يقال: قد أشطَّ إذا غلا في القول، ليعنى: جاوز الحد». «تفسير أبي الليث».

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث عن هذه المسألة ص١٣.

<sup>(</sup>٤) ورد بالنسخة (و) تعليق صورته: «أي نفس العقل يوجب أن يعرف الله تعالى ولو كان صغيرًا لأن العقول سواءً».

وقالت الأشعرية وجماعةٌ من الحنابلة: يكون معذورًا، ولا يجب عليه أن يستدل، وحجتهم (١) ظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(د): «وشبهتم».

#### فصل

## [من لم يعرف شرائط الإيمان هل يكون مؤمناً أم لا؟]

قالت المعتزلة: لا يكون مؤمنًا ما لم يعرف جميع شرائط الإيمان ويصف بلسانه ويصدق بقلبه، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، ويؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ودين الإسلام [ويقول: إنه](١) خيرٌ من سائر الأديان فهو مؤمن مسلم.

وقالت المعتزلة: ما ذكرنا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه ذُكر في «الجامع الكبير» (٢) أن من تزوج امرأة صغيرة فأدركت واستُوصِفَتْ منها شرائط الإيهان، فإن وصفَت فهي امرأته، وإن لم تصف أو قالت: لا أدري، بانت منه، إلا آناً نقول: تُوصَف لها شرائط الإيهان، فإن علمت فهي امرأته، وإن لم تعلم أو قالت: لا أدري، بانت.

ولئن قال: ما الدليل [على] أنَّ للعالم صانعاً؟

قلنا: وجود الصُّنع دليلٌ علىٰ وجود الصَّانع.

وقالت الدَّهرية والزنادقة وأهل الطبائع لعنهم الله تعالى: العالمَ قديم، وكذلك النُّطفة قديمة، والحَبُّ قديم، وهو أصل النَّبْت، وهي من الطبائع الأربعة: برودة الهواء، وحرارة الماء، ورطوبة الماء، ويبوسة الأرض.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب).

 <sup>(</sup>٢) يعني به «الجامع الكبير» للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني رضِيَ الله عنه المتوفى عام ١٨٩
 هجرية، وهو من كتب ظاهر الرواية في المذهب الحنفي.

قيل لهم: إنّا رأينا أشياء تتفاسد، وتتناثر في الشتاء مثل الأشجار، والحشيش، والكلأ، وبعضها لا يتفاسد، كالآس والصنوبر والعرعر والبقول والزروع، فلو كان ذلك من طبع وجب أن لا يختلف حُكْمُ النبات والزرع، فلما اختلف دلّ أنه من تقدير صانع قدير.

فكذلك رأينا الأشجار في مكان واحد ثهارها وألوانها وطعمها مختلف، والماء والهواء والأرض وحرارة النار واحدة، فلو كان ذلك من طبع وجب أن لا يختلف حكم الثهار والألوان.

فلم اختلف دلَّ أنه من تقدير صانع قدير، وهذه العِلَّة مستنبطةٌ من قوله تعالىٰ: ﴿ وَفِ ٱلْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبٍ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسُقَىٰ بِمَآءِ وَرَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (١) [الرعد: ٤].

<sup>(</sup>۱) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَطَعٌ مُتَجَوِرَتُ ﴾ بعضها طيب، وبعضها سَبخة، وبعضها رخوة، وبعضها صلبة، وبعضها يصلح للزرع دون الشجر، وبعضها بالعكس. ولولا تخصيص قادر مُوقِع لأفعاله على وجه دون وجه لم يكن كذلك، ولاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب السَّاوية من حيث إنها متضامنة متشاركة في النصف والأوضاع. ﴿ وَجَنَّتُ مِنْ أَعْنَبُ وَزَرْعٌ وَتَغِيلٌ ﴾ وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع وعُجر ﴿ وَزَرْعٌ ﴾ ولأنه مصدر في أصله، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص: والزروع وعُجر ﴿ وَزَرْعٌ ﴾ ونخيل بالرفع عطفًا على ﴿ وَجَنَّتُ ﴾ ﴿ صِنْوَانُ ﴾ نُخيلات أصلها واحد ﴿ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ ومتفرقات مختلفة الأصول، وقرأ حفص بالضَّمَّ وهو لغة تميم، كـ ﴿ قنوان ﴾ جمع قنو، عَسْوَانِ ﴾ ومتفرقات مختلفة الأصول، وقرأ حفص بالضَّمَّ وهو لغة تميم، كـ ﴿ قنوان ﴾ جمع قنو، أيضًا مما يدل على الصانع الحكيم، فإنَّ اختلافها - مع اتحاد الأصول والأسباب ـ لا يكون إلا أيضًا مما يدل على الصانع الحكيم، فإنَّ اختلافها - مع اتحاد الأصول والأسباب ـ لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار، وقرأ ابن عامر وعاصم ﴿ يُسْقَى ﴾ بالتذكير على تأويل ما ذكر، وحزة والكسائي ﴿ يفضل ﴾ بالياء ليطابق قوله ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ ﴾ يستعملون عقولهم في بالتفكر. ﴿ قاضي ﴾ وورد نحو هذا التعليق بالنسخة (و).

### فصل [في معرفة الصفات الإلهية]

فنقول: إنها الصِّفات على وجهين: صفاتُ الذَّات، وصفات الفعل.

أما صفات الذَّات: كالحياة، والقدرة، والسمع، والبصر، والعلم، والكلام، والمشيئة، والإرادة.

وأما صفات الفعل: كالتخليق، والترزيق، والإفضال، والإنعام، والإحسان، والرحمة، والمغفرة والهداية.

فنقول: الله تعالى بجميع صفاته وأسمائه واحد، وبجميع صفاته وأسمائه قديمٌ أزليٌّ [من غير تفصيل](١).

فصفات الله تعالى وأسماؤه لا هو ولا غيره، كالواحد من العشرة (٢)، ولأنَّا لو قلنا بأن هذه الصِّفات هو الله تعالى يؤدي إلى أن يكون إلهين اثنين، والله تعالى واحدٌ لا شريكَ له، ولو قلنا بأن هذه الصفات غير الله تعالى لكانت هذه الصفات محدَثةٌ، وهذا لا يجوز (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب).

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام النسفي توضيحًا لهذه المسألة في «التمهيد» ص١٧٢ ما صورته: «كالواحد من العشرة، لا يكون غير العشرة ولا عين العشرة لاستحالة بقائه بدونها أو بقائها بدونه، إذ هو منها فعدمها عدمه ووجودها وجوده والله الموفق».

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليق ما صورته: «عند الحكماء الصفات عين الذات وعند المعتزلة غير الذات». «على قارى».

#### فإن قيل: ما الدليل على أن هذه الصفات قديهاتٌ أزليَّات؟

قلنا لهم: لأن الله تعالى لو لم يكن قادرًا في الأزل كيف قدر حين خلق القدرة؟ وكيف قدر حين خلق العلم؟ فيؤدي إلى أن يوصف الله تعالى بالعجز قبل ذلك، وبالجهل قبل ذلك، وهذا ممتنعٌ والهادي هو الله.

وأما صفات الفعل: كالتخليق، والترزيق، والإفضال، [والإنعام](١)، والإحسان، والرحمة، والمغفرة، والهداية، فكلها قديماتٌ أزلياتٌ لا هو ولا غيره على ما مرَّ.

وقالت الأشعرية: إن هذه الصفات كلها مخلوقة (٢).

وقالوا: إنه لم يكن خالقاً ما لم يخلق الخلق، ولم يكن رازقاً ما لم يرزق الخلق، إلا أنّا نقول: يجوز أن يُسمَّى خالقاً وإن لم يخلق الخلق، ويسمى رازقًا وإن لم يرزق الخلق.

ألا يُرى أنَّ واحداً منّا إذا كان قادراً على الخياطة يسمى خياطاً وإن لم يوجد منه الخياطة، كذلك ههنا، الله تعالىٰ لما كان قادراً على التخليق والترزيق يسمى خالقاً ورازقاً، ألا يُرى أن الله تعالىٰ سمَّي نفسه مالكَ يوم الدين وإن لم يخلق يومَ الدين، لكن لما كان قادرًا علىٰ تخليقه وإيجاده سمَّى نفسه بذلك الاسم، كذا ههنا، إلا أن هذا الجواب ليس بمتين (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) و (د): محدثة. قلت: يرى الإمام الأشعري أن صفات التخليق والإبداع والتكوين والترزيق كلها محدثة، وليست بصفاتٍ قديمة لله تعالى، بل هي أمرٌ اعتباريٌّ يحصل في العقل من نسبة الفعل إلى المفعول، لأن التكوين هو المكوَّن عندهم، وكذا سائر صفات الأفعال. انظر «المسايرة» ص٨٨-٩٥، و «إشارات المرام من عبارت الإمام» ص٢١٤.

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «إشارة: مَنْ قال بقدم الصفات الفعلية فيريد به كونها مبدأ أي منشأ الأفعال ومبدأ لإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود الراجعة إلى التكوين العام، وأما مَنْ قال بحدوثها فيريد أنها عبارة عن تعلقات القدرة والتعلقات حادثة، وهي آثار القدرة».

والجواب الصحيح أن نقول: هذه الصفات قائمةٌ بذات الله تعالى في الأزل، لأنها لو لم تكن قائمة بذات الله تعالى في الأزل لكانت ذات الباري محلاً للحوادث، وهذا ممتنع والله الهادي.

\* \* \*

## فصل [في بيان معنى القدم والحدوث]

اعلم أنَّ الموجودات على ضربين: قديم ومحدَثِ، فالمحدَث ما سوى الله تعالى، والقديم هو الله تعالى، والقديم في اللَّغة: هو المقدَّم على غيره في الوجود، وهذا في صفات المخلوقين.

أما في صفات الله تعالى، قديمٌ بمعنى لم يزل، والله تعالى قديمٌ بلا ابتداء ولا انتهاء، ولم يزل ولا يزال، لا بمعنى أنه يقدَّم على غيره في الوجود، ويدل عليه أنه لو لم نقُل بأن الله تعالى قديمٌ يلزمنا القول بالأحداث والتعطيل، لأن ضد القديم هو المحدَث، والمحدَث لا يكون ربَّا صانعًا خالقًا، فمن ضرورة نفْي الحدوث إثبات القدم، ويه ورَدَ النصُّ بهذين الاسمين وهو الأول والآخر(۱) بمعنى لم يزل بلا ابتداء وانتهاء، ويجوز بأن يقال بأن الله تعالى موجود، لأن الموجود بمعنى أنه لم يزل بلا ابتداء وانتهاء، وجود بأن يقال بأن الله تعالى موجود، لأن الموجود بمعنى أنه لم يزل (۲).

<sup>(</sup>١) مثل قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّنهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُوَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

<sup>(</sup>٢) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «الأول: أي الذي لا بداية لأوليته، والآخر: أي الباقي بعد فناء خليقته ولا نهاية لآخريته، فمنه الأمر بدأ وإليه يعود، وهو المقصود في مراتب الوجود». «شرح الحصن الحصين لعلي قاري».

قلت: يقول الإمام الرازي في «تفسيره» (١: ١٥٨) ما ملخصه: «المسألة الثانية: في بيان أنه هل يجوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى اعلم أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمة، وهي أن لفظ «الوجود» يقال بالاشتراك على معيين: أحدهما: أن يُراد بالوجود الوجدان والإدراك =

## فصل [في معنى الوحدانية]

ويجوز أن يقال بأن الله تعالى واحد، وبه ورَدَ النَّصُّ وهو قوله تعالى: ﴿وَإِلَاهُكُمْرَ إِلَهُ وَكِيدٌ ﴾ [البقرة: ١٦٣] وقوله: ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص: ١].

ومعنى الواحد: الموجود الذي لا بعضَ ولا انقسامَ لذاته، فإن الله تعالى واحدٌ لا من جهة العدد، يدل عليه أنه لو لم يكن واحدًا لا من جهة العدد لكان أبعاضًا، فامتنع من أن يكون إلمًا واحدًا، لأنه يحصل الإحداث والتخليق والاختراع لكلِّ جزءٍ منه، فيؤدي إلى أن يكون كلَّ جزءٍ منه خالقًا قادرًا، وهذا محال.

والشعور... والثاني: أن يراد بالوجود الحصول والتحقق في نفسه...، إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى يكون على وجهين: أحدهما: كونه معلومًا مشعورًا به، والثاني: كونه في نفسه ثابتًا متحققًا، أما بحسب المعنى الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعالى: ﴿لَوَجَدُوا اللّه ﴾ [انساء: ٢٤] ...، ثم نقول: ثبت بإجماع المسلمين إطلاق هذا الاسم فوجب القول به. فإن قالوا: ألستم قلتم: إن أسماء الله تعالى يجب كونها دالة على المدح والثناء؟ ولفظ الموجود لا يفيد ذلك. قلنا: عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الإجماع، وأيضا فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من دلالة لفظ الشيء عليه، وبيانه من وجوه: الأول: أنه عند قوم يقع لفظ الشيء على المعدوم كها يقع على الموجود، أما الموجود فإنه لا يقع على المعدوم البتة، فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح أولى. الثاني: أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء، لأنه يفيد أن بسبب كثرة الدلائل على وجوده وإلهيته صار كأنه معلوم لكل أحد، موجود عند كل أحد، واجب الإقرار به عند كل عقل، فهذا اللفظ أفاد المدح والثناء من هذا الوجه، فظهر الفرق بينه وبين لفظ الشيء».

#### فصل

ويجوز أن يقال بأن الله تعالى شيءٌ، لأنّا لو لم نثبت أنه شيءٌ يلزمنا التعطيل، لأن ضدَّ الشَّيءِ لا شيء، ومن ضرورة نَفْي التعطيل إثباتُ الشيء.

وقالت المعطلة: لا يجوز أن يقال بأن الله تعالى شيءٌ فِرارًا من التشبيه.

فإن قيل: وفي الخبر: «إنَّ لله تعالى تسعة وتسعين اسماً فمن أحصاها دخل الجنة»(١) ونحن قد أحصيناها فلم نجد منه «الشيء»(٢).

والجواب عنه أن نقول: الله سمَّى نفسه شيئًا، قال تعالىٰ: ﴿قُلْ أَقُ شَيْءِ أَكَبُرُ شَهَدَةً ۗ قُلِ اللّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٩] فثبَتَ أنه يجوز [إطلاق](٣) اسم الشيء على الله تعالىٰ(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ١٧)، وأورده الإمام البيهقي في «شعب الإيمان» (١: ٢٠٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): شيئًا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (و).

<sup>(</sup>٤) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «وذلك أن كُفَّار مكة قالوا للنبي ﷺ: يا محمد ما وجد الله رسول الله، رسولاً غيرك؟ وما نرى أحدًا من أهل الكتاب يصدقك بها تقول، فأرنا مَنْ يشهد إنك رسول الله، فقال الله تعالىٰ: قل لأهل مكة ﴿أَيُّ ثَنَى اَكَبُر شَهَدَةً ﴾ يعني حجةً وبرهانًا، فإن أجابوك فقل: ﴿اللهُ شَهِدُ أَبَنَى وَيَيْنَكُمُ ﴾ بأنى رسول الله».

#### فصل

#### [في بيان هل يقال إن لله نفسًا؟]

ويجوز أن يقال بأن لله تعالىٰ نَفْسًا عند أهل السنة والجماعة، لأن النفس تذكر ويراد به الذَّات والموجود، قال الله تعالىٰ: ﴿وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: ٤١] أيْ لذاتي.

وقول م تعالىٰ: ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] أي ذاته (١).

وقال تعالىٰ: ﴿تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦].

فإن قالت المجسمة: إذا قلتم بالنفس فقد قلنا بالجسم (٢).

قلنا: الجسم عبارة عن ذاتٍ مركَّبٍ قابلٍ لصفة العَرَض، والنَفْسُ عبارةٌ عن الذَّات، ولا يلزم من ضرورة إطلاق اسم النفس عليه إطلاق اسم الجسم عليه.

فإن قيل: نحن نقول بأنه جسمٌ لا كالأجسام، كما أنكم تقولون بأنه شيء لا كالأشياء (٣).

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «أي يخوفكم الله عقوبته، يعني الذي يتخذ الكافر أولياء بغير ضرورة وهذا وعيد لهم».

<sup>(</sup>٢) في (هـ): «فإن قيل: قالت المعتزلة: إذا قلتم بالنفس فقد قلتم بالجسم».

<sup>(</sup>٣) نَفْيُ المِثْلية لا يعني بالضرورة نفي الجِسْمية، فإن قلتَ: إنَّ يَدَ زيدٍ ليست مثل يد عمرو، فهذا نفيٌ للمثلية بين اليدين، ولكنه ليس نفيًا للجسمية، وبهذا تعرف بطلان قول من يقول: إن لله =

قلنا: إذا قلتم بالجسم فقد قلتم بالكيفية لما ذكرنا من حدِّ الجسم، ولا يمكن إثباته في ذات الباري جَلَّ جلاله، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

\* \* \*

تعالىٰ يدًا حقيقة ورجِلاً حقيقة ولكن ليست كأيدينا، زاعيًا أن هذا تنزيهٌ لله تعالىٰ، وهو في الحقيقة ليس كذلك، لأن هذا نفيٌ للمثلية وليس نفيًا للجسمية، والله تعالىٰ منزهٌ عن الجسمية والمثلية، وهذه الأمثال قد تصح في حقِّ المخلوقات المحدّثة التي تتكون من أجزاء وأبعاض، وتطرأ عليها الأعراض والحوادث، تعالىٰ الله عما يصفون ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى مُنَّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٱلْبَصِيمُ الْبَصِيمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَمَا يَصَفُونَ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى اللهِ وَلَا اللهُ عَمَا يَصَفُونَ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللهِ وَلَا اللهُ عَمَا يَصَفُونَ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ اللهِ وَلَا اللهُ عَمَا يَصَفُونَ اللهُ عَمَا يَصَفُونَ اللهُ عَمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا لَهُ عَمَا يَعْمَا لَهُ عَمَا يَعْمُ اللهُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ اللهُ عَمَا يَعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يُعْمَا يُعْمِا يَعْمَا يَعْمَا يُعْمَالُونَ وَالْمَا يَعْمَا يَعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يُعْمَا يَعْمَا يَعْمَا يُعْمَا يَعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْلِمُ وَالْمُورِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُورِي وَاللّهُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّ

### فصل [في بيان هل يقال إن الله تعالى نور؟]

قالت المشبِّهة لعنهم الله: يجوز أن يقال بأن الله تعالى نورٌ يتلألاً.

وقال أهل السنة والجماعة رضِيَ الله عنهم: لا يجوز، بل هو خالق النور ومنوِّر النور، لأن النور له لون، فلو قلنا بأنه نور يلزمنا التشبيه، والله تعالى منزَّهٌ عن التشبيه.

قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] وهم احتجوا بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَرِتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥] سمَّى نفسَه نورًا.

والجواب عنه أن نقول: قال ابن عباس رضِيَ الله عنهما: يعني منوِّر السموات والأرض، وقال بعضهم: يعني هادي أهل السَّموات والأرض<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يقول الإمام الصَّفَّار في "تلخيص الأدلة" ص ٤٨٠ ما صورته: "ومنها أي أسهاء الله النور: قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [النور: ٣٥] اعلم بأن النور في العربية في غير أسهاء الله تعالى الشعاع ينافي الظلام، ويُهتدى بالنور في ظلمات البر والبحر، ثم جاء النور اسمًا لرسول الله على النور اسمًا في الظلام، ويُهتدى بالنور في ظلمات البر والبحر، ثم جاء النور اسمًا لرسول الله على قال عز وجل: ﴿ قَدْ جَاهَ كُمُ مِن الشَهِ نُورُ وَكِتَن مُ مُعِين فَه المائدة: ١٥] فقيل: أراد بالنور محمدًا عليه السلام لأنه يهتدى به من الضلالة.

وأما في أسماء الله، فقال بعضهم: لا يجوز إطلاق هذا الاسم على الله لئلا يتوهم متوهم أنه الشعاع الذي ينافي الظلام، ولكن يذكر على سبيل الإضافة كما قال عز وجل: ﴿اللّهُ نُورُ السّمَوَرِ وَالْمَرْضِ ﴾. وقال بعضهم: يجوز إطلاق هذا الاسم عليه ومعنى قوله: ﴿اللّهُ نُورُ السّمَوَرِ وَالْمَرْضِ وَقَالَ بعضهما: على هذا مذهب أهل الحق». =

## فصل [في بيان هل يقال لله يدًا؟]

ويجوز أن يقال بأن لله تعالىٰ يداً بالعربية، ولا يجوز بالفارسية(١).

= وقال الإمام البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٩٥ ما صورته: «قد حكى أبو الحسن بن مهدي في الإمام البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٩٥ ما صورته: «قد حكى أبو الحسن بن مهدي فيا كتب لي أبو منصور بن قتادة من كتابه عن ابن الأنباري عن ثعلب في قول الله عز وجل: ﴿اللّهُ عَنَى أَنه حَتَّى أَهُل السماوات والأرض، وهذا نظير قول العرب إذا سمعوا قول القائل حقًا: كلامك هذا عليه نورٌ، أي هو حتَّى، فيحتمل أن يكون قوله: إن كان ثابتًا أسألك بجلال نور وجهك أي وحق وجهك والحق هو المتحقق كونه ووجوده.

وكان الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يقول في معنى النور: إنه الذي لا يخفى على أوليائه بالدليل، ويصح رؤيته بالأبصار، ويظهر لكل ذي لب بالعقل، فيكون قوله: أسألك بجلال نور وجهك راجعًا في النور إلى أحد هذه المعاني، والله اعلم».

(۱) يقول الشيخ ابن عثيمين في رسالته المسبَّاة «عقيدة أهل السنة والجهاعة» ما صورته: «ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى: ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْمِينَا ﴾ [هود: ٣٧] وقال النبي على: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي على في الدجال: «إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور» ... إلخ».

قلت: هذا من أعجب ما وقفتُ عليه، فالقول بأن لله تعالى عينين حقيقيتين لا يفهم منه إلا القول بالجارحة، ونسبة ذلك إلى الله تعالى لم يقل به أحدٌ من السَّلف ولا من الخلف إلا المشبَّهة والمجسَّمة ومن على شاكلتهم، ومن أين للشيخ هذه العبارة «عينين حقيقيتين»؟! فهي لم ترد قطُّ عن أحدٍ من السَّلف بهذا اللَّفظ، ودعوى الإجماع غريبة، وما استدل به الشيخ من الآية عجيب أيضًا، فليس =

في منطوق الآية ولا مفهومها تثنية العين ولا حقيقتها، فمنطوق الآية يتحدث عن العين بصيغة
 الجمع وليس التثنية، فهل يُفهم من ذلك أن لله أكثر من عينين اثنتين؟ تعالى الله عما يصفون، ثم
 أنقل هنا بعضًا من كلام السَّلف المعتبرين لتقف على حقيقة المسألة.

يقول الإمام القرطبي رحمه الله في «الجامع لأحكام القرءان» (٩: ٣٠) في تفسير هذه الآية ما صورته: «أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك ﴿ بِأَعَيُنِنَا ﴾ أي بمرأى منا وحيث نراك، وقال الربيع ابن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك، وقال ابن عباس رضي الله عنها: بحراستنا، والمعنى واحدٌ، فعبَّر عن الرؤية بالأعين؛ لأن الرؤية يكون بها، ويكون جمع العين للعظمة لا للتكثير كها قال تعالى: ﴿ فَيَعْمَ الْمَنِهِ لُونَ الرؤية يكون بها، ويكون جمع العين للعظمة لا للتكثير كها قال تعالى: ﴿ فَيَعْمَ الْمَنِهِ لُونَ عَلَى عَنْهِ وَوَلِي اللهُ وَعَيْرِهَا إِلَى معنى «عين» كها قال: ﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ وقد يرجع معنى الأعين في هذه الآية وغيرها إلى معنى «عين» كها قال: ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنْهِ يَ ﴾ وذلك كلّه عبارةً عن الإدراك والإحاطة، وهو سبحانه منزّة عن الحواس والتشبيه والتكييف لا رب غيره، وقيل: المعنى ﴿ إِنَّعُينِنَا ﴾ أي بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونًا على حفظك ومعونتك، فيكون الجمع على هذا للتكثير على بابه، وقيل: ﴿ وَقِيلَ: المِعنَا اللهُ على صنعها. وقيل: الضحاك وسفيان: ﴿ وَقَيْلَ: ﴿ وَقِيلَ: المِعنَا اللهُ على صنعها.

هذا فيما يتعلق بالآية التي استدل بها الشيخ.

وكذلك منطوق الحديث السابق ليس فيه ما يدل مطلقًا على ما قاله، والأغرب والأعجب من ذلك كله استدلاله بحديث الدّجّال على أن لله عينين حقيقيتين، مدعيًا أن الإجماع على أن هذه عقيدة السّلف رضوان الله عليهم، ولم أجد أحدًا - عمن يعتمد قوله من السّلف أو الحفّلف - استدل بمثل هذا الاستدلال الغريب، وأنقل لك كلام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" تعليقًا على هذا حديث الدجال، قال ما صورته: "إنها اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في الدجال ظاهرة لكون العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لا يهتدي إلى الأدلة العقلية، فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعلى عن النقص علم أنه كاذب" انتهى.

فالنبي ﷺ بصف الدجال حتى يعرفه الناس، ومن صفته أنه أعور العين اليمنى، وليس فيه دلالة على أن لله عينين، فأين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ وأما قول النبي ﷺ: «إن الله ليس بأعور» ففيه نفيٌ للألوهية المكذوبة والمزعومة التي يدعيها الدجَّال لعنه الله ومن شايعه، وفيها كذلك نفيٌ للنقص والعجر والعيب عن الله، وليس إثباتًا للعينين اللتين هما جارحتان، تعالىٰ الله عن ذلك. =

واليد من الصفات الأزلية بلا كيفٍ ولا تشبيهٍ، كالسمع، والبصر، والعلم، والقدرة، والحياة، والإرادة، والكلام.

فإن الله تعالى سميعٌ بلا جارحة، بصيرٌ بلا عين، عالمٌ بلا آلة، مريدٌ بلا قلب، متكلمٌ بلا لسان وشفتين، وكذلك اليد من صفاته الأزلية بلا كيفٍ وتشبيهٍ وجارحة، فعبَّر باليد والمراد به إرادة الله تعالىٰ.

وما قطع به الشيخ من تثنية العينين كيف يستقيم مع مثل قوله تعالىٰ: ﴿وَلِنُصَنَعَ عَلَى عَنِي عَلَى عَلَى وَ فقد وردت الآية بصيغة المفرد، فكيف يستقيم نصُّ الآية مع فهم الشيخ ابن عثيمين؟ وهذا ينطبق على ما ورد في شأن اليد كذلك، فتارة يعبِّر القرءان عن اليد بصيغة المفرد كقوله: ﴿إِنَّ ٱلْدِينِ يُبَايِعُونَكَ مَا الله عَلَى الله تعالىٰ منزَّة عن الصور والأشكال والحوادث والأعراض، تعالىٰ الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

كذلك قول أحدهم إن لله يدًا أو رجلاً ليست كأيدينا، معتقدًا أنه بذلك قد نزَّه المولى جل في علاه عن التجسم فهذا أيضًا غير صحيح، لأن نفي التهاثل لا يعني بالضرورة نفي الجسمية، وهو بذلك لم يغلق باب التصورات العقلية الوهمية لذات الله تعالى، بل فتَح بابًا لتسلَّط الشيطان على عقله وقلبه، فقد نفى تماثل الكيفيات ولم ينف الكيفية أصلاً، والله تعالى منزَّة عن الكيف، فقد يأتيه الشيطانُ ليقول له: إن لم تكن يد الله ليست كيدك، فكيف هي إذن؟

كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضِيَ الله عنه عن النبي على: "يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا بلغه فليقل: آمنت بالله ورسله فمثل هذه الأقوال الملبسة لا تغلق هذا الباب، بل تفتح باب التصورات العقلية الباطلة لذات الله تعالى، والواجب الانتهاء عن ذلك والوقوف مع النصوص التي وردت عن الله تعالى وعن رسوله على، دون تورط في أقوال تفضى إلى التجسيم والتشبيه، والله أعلى وأعلم.

وقالت المعتزلة: المراد من اليد إنها القدرة والقوة والنعمة. وقال الله تعالى: ﴿بَلَّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] بمعنى نعمتاه.

فنقول: لا يجوز أن يقال بأن المراد من اليد القدرة والقوة، لأن الله تعالى قال: ﴿مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥] ولو كان المراد من اليد إنها هو القوّة والقدرة لكان ذلك قوتين وقدرتين وهذا لا يجوز، لأن قوة الله تعالى وقدرته واحد لا يفني و لا ينقطع، بخلاف قوة المخلوقين، لأن صفاتنا أعراض، والعرض لا يبقى زمانين، وقوة الله تعالى وقدرته ليست بعرض لا ينقطع ولا ينقص.

وكذلك الكلام بأن الله تعالى متكلمٌ بكلامٍ واحدٍ وكلامه لا ينقطع، ثم اليد في القولين على أربعة أوجه: منها المُلك كقوله تعالى: ﴿تَبَنَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْك ﴾ [الملك: ١] أيْ له الملك، ويقال: هذه القرية في يدِ فلان أيْ في ملكه وتصرفه.

ومنها: المنَّة كقوله تعالىٰ: ﴿يَدُاللَّهِ فَوْقَ آَيْدِيهِم ﴾ [الفتح: ١٠] أي مِنَّةُ الله فوق منتهم يعني التوحيد، وقوله تعالىٰ: ﴿مِّمَّا عَمِلَتْ آَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [يس: ٧١] أي منة الله وأياديه.

وفي الخبر: «اللهمَّ لا تجعل لفاجرٍ عندي يداً»(١) أي منَّة، ومنها: المعصية كقوله تعالىٰ: ﴿ فَهِـ مَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ [الشورى: ٣٠].

ومنها: الجارحة وهي اليمين والشهال، والله منزَّةٌ عن الآخرين، وهذان [أي يد الله وملكه] (٢) بلا كيفٍ وتشبيهِ وصورةٍ وجارحةٍ، وهي من صفات الأزلية.

<sup>(</sup>١) أورده الدَّيْلَمِيُّ في «فردوس الأخبار» (١: ٤٩٣) عن معاذ بن جبل رضِيَ الله عنه بلفظ: «اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافئه بها في الدنيا والآخرة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

وقالت المشبهة: إن لله صورةً ويدين، وقالوا: كلتا يدي الرحمن يمين؛ لأن الشمال عَيْبٌ.

ويقال: له ساق وأصابع! وهم احتجوا بقوله تعالىٰ: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَكُ مَطْوِيَّكُ بِيَمِينِهِ ﴾ (١) [الزمر: ٦٧].

(۱) مما شاع فيها يتعلق بتأويل هذه الآية ما يُذكر حول حديث النبي على عن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء حبرٌ من الأحبار إلى رسول الله على فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السّماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك، فضحك النبيُّ على حتى بدت نواجذه \_ تصديقًا لقول الحبر \_ ثم قرأ رسول الله على ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدْرِه ِ وَاللّا رَضُ جَمِيعًا فَبَضَ ثُمُه رَوْمَ الْفِيكَ مَةِ وَالسّمَكُونَ مُ مَطّوِيتَ ثُم يَبَعِيد نِه عَلَى عَمّا يُشْرِكُون ﴾ .

والكلام حول هذا الحديث في مسائل أوجزها فيها يلي:

المناقة على يضحك النبي على حتى تبدو نواجذه الشريفة تصديقًا لقول هذا اليهودي في هذه المسألة، وهي مسألة تتعلق بالذات الإلهية؟ فضحك النبي على ليس تصديقًا لقول اليهودي كما ظنَّ الراوي، بل هو إنكارٌ لهذا الفهم السَّقيم، وسخريةٌ من هذه العقيدة الفاسدة، التي تقول بجسمية الربِّ. ٢-الآية التي قرأها النبي على تؤكد أنه ينكر فهم اليهودي، فصدر الآية قوله تعالى: ﴿وَمَافَدُرُوا الله حَقَ القدر حَقَّ فَدْرِهِ فِي أَي أَنتم يا معشر اليهود والمشركين لم تعرفوا الله حق معرفته ولم تقدروا الله حق القدر والمنزلة، بل أنتم مشبهة مجسمة، وليس في منطوق الآية ما يؤيد هذا التصور السقيم الذي صرَّ عبه الحبر اليهودي فتهام الآية قوله: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَعِيعًا فَبْضَ تُلهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَثُ مُطُوبِتَتُ الله وتنزّ، وتقدَّل عما يتصوره بيعيينية على الله وتنزّ، وتقدَّس عها يتصوره المشركون، وعها يعتقده المشركون في ذات الله سبحانه. فأي تعلى الله وتنزّ، وتقدَّس عها يتصوره اليهودي؟! بل هو عين الإنكار على هذا الفهم السقيم، فلا حجةً لمن استدل بهذا الحديث، وما اليهودي؟! بل هو عين الإنكار على هذا الفهم السقيم، فلا حجةً لمن استدل بهذا الحديث، وما عموم الناس في هذا الحديث أجبتُ عليه بها يتوافق بها يتوافق مع منطوق الألفاظ، ومع عموم النصوص الأخرى.

والجواب عن قوله: ﴿ فَبَضَتُهُ رَبُومَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ يعني في ملكه وقدرته، كما يقال: هذه الأرض في قبضتي وملكي، وهم احتجوا في إثبات الساق<sup>(1)</sup> لله تعالىٰ بقوله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ يُكُمُّشُفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٤٦] وفي الخبر: ﴿ إن قلوب العباد بين أصبعي الرحمن يقلِّبها كيف يشاء ﴾ (أ في الخبر: ﴿ إنَّ جهنم تقول هل من مزيد، فيضع الربُّ قَدَمه فيها فتقول: قَطُّ قَطُّ هُمُّ (٣) يعني: حسبي حسبي.

قلنا: أراد بالساق أمراً عظيماً صعباً.

وقال بعضهم: أراد به ساق جهنم لما روي في الخبر: «إن لجهنم ثلاثين ألف رأس، وفي كلِّ رأس ثلاثون ألف فم، [وفي كلِّ فم ثلاثون ألف لسان](٤)»(٥) فكذلك يجوز أن يكون له ساق.

ومعنى الخبر: «إن قلوب العباد بين أصبعى الرحمن [يقلبهم كيف يشاء](٢)» أراد

 <sup>\$</sup>\_ الجملة الاعتراضية "تصديقًا لقول النبيّ" هي من كلام الراوي، وليست من كلام النبي ﷺ،
 فلا دليل فيها على ما استدلوا به من تصديق النبي ﷺ لكلام اليهوديّ المجسّم، والله أعلى وأعلم.

<sup>(</sup>۱) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «كشفُ السَّاقَ عبارةٌ عن شدَّة الأمريوم القيامة لأجل الحساب والجزاء، ولذلك نكَّر ساق ليشيع في كلِّ شدة، ولا يجوز نسبة السَّاق المركَّبة المعروفة لغةً لله تعالى حقيقة، فإنَّ ذلك كفرٌ لإفضائه إلى التجسيم والتركيب والتعطيل، ويُدعون الكُفَّار عقوبةً وامتحانًا لإيهانهم - إلى السجود فلا يستطيعون السجود؛ لأن ظهورهم تصير كصياحي البقر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٨: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٦: ١٣٨)، ومسلم في «الصحيح» (٨: ١٥١) من حديث أنس ابن مالك رضِيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيها بين يدي من مصادر.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقو فتين زيادة من (ب).

به الأثر، ذكره الأصمعيُّ وهو إمامٌ (١) في اللُّغة، وقوله حُجة.

ومعناه: بين أثرين من آثار الرحمن، وهو التوفيق والخذلان، فمن وفَّقه الله يشتغل بالطاعة، ومن خذله يشتغل بالمعصية.

ومعنى الخبر: «يضع الجبار قدمه» بكسر القاف، وهو الصحيح من الروايات، معناه من كان في قِدم علمه من الكفار، والله الهادي (٢).

(۲) ورد بالنسخة (ب) تعليقٌ على قول المؤلف: «بكسر القاف» ما صورته: «ما ذكره هنا من أن «قَدَمه» بكسر القاف ليس بصحيح، وإنها هو من تأويلات العقول، وإن الرواية الجادة الصحيحة فإنها بفتح القاف. قال العلهاء: المراد بالقدم أي بفتح القاف جبريل، إذ القدم واليد يطلقان على الغِلمان والحدم، وهذا ما هو المعتمد، فلا يُلتفت إلى كلّ ما قيل أو يقال، فهاذا بعد الحق إلا الضلال؟!». قلت: ما ذُكرَ بالحاشية صحيحٌ، وكلٌ رواياتِ الحديث مضبوطةٌ بفتح القاف كها هو معلوم، وتأويل الحديث أذكره ملخصًا من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (٨: ٧٥٨) قال الإمام ابن حجر العسقلاني ما ملخصه: «...، واختلف في المراد بالقدّم، فطريق السَّلَف في هذا وغيره مشهورةٌ، وهو أن تُمرَّ كها جاءت ولا يتعرض لتأويله، بل نعتقد استحالةً ما يُوهم النقص على الله، وخاض كثيرٌ من أهل العلم في تأويل ذلك.

فقال: المراد إذلالَ جهنم، فإنها إذا بالغتْ في الطغيان وطلب المزيد أذهًا الله فوضعها تحت القدم، وليس المراد حقيقة القدم، والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانها كقولهم: «رغم أنفه» و «سقط في يده».

وقيل: المراد بالقَدَم الفَرَطُ السابق، أي يضع الله فيها ما قدَّمه لها من أهل العذاب...، فالمعنى: ما قدَّموا من عمل...، وقال ابن حبان في "صحيحه" بعد إخراجه: هذا من الأخبار التي أُطلقت بتمثيل المجاورة، وذلك أن يومَ القيامة يُلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عُصِى الله فيها فلا تزال تستزيد حتى يضع الربُّ فيها موضعًا من الأمكنة المذكورة فتمتليء، لأن العرب تطلق القدم على الموضع، قال تعالى: ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ ﴾ [يونس: ٢] يريد: موضع صدق.

<sup>(</sup>١) في (هـ): الإمام.

#### فصل

#### [لا يجوز وصف الله تعالى بالمجيء والذهاب]

ولا يجوز أن يُوصفَ اللهُ تعالى بالمجيء والذِّهاب؛ لأن المجيء والذهاب من صفات المخلوقين وأمارات (١) المحدَثين، وهما صفتان منتفيتان عن الله تعالى، ألا ترى أنَّ إبراهيم صلوات الله عليه [وسلامه](٢) كيف استدل بالمتنقل (٣) من مكان إلى مكان أنه ليس بربِّ حيث قال: ﴿فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ الْآفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧] ومعنى قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّاصَفًا﴾ [الفجر: ٢٧] أيْ أمر ربك. وقوله تعالى: ﴿فَأَنَاهُمُ اللهُ

وقال الداودي: المراد بالقدم قدم صدق وهو محمدٌ، والإشارة بذلك إلى شفاعته وهو المقام المحمود،
 فيُخرج من النار من كان في قلبه شيءٌ من الإيمان، وتُعُقِّبَ بأنَّ هذا منابذٌ لنصِّ الحديث، لأن فيه:
 «يضع قدمه» بعد أن قالت: «هل من مزيد» والذي قاله مقتضاه أنه ينقص منها، وصريح الخبر أنها تنزوي بها يجعل فيها لا يخرج منها.

قلت \_ أي ابن حجر \_: ويُحتمل أن يُوجَّه بأن من يخرج منها يبدل عوضهم من أهل الكفر، كها حملوا عليه حديث أبي موسى في "صحيح مسلم": "يُعطى كلُّ مسلم رجلاً من اليهود والنصارى فيقال هذا فداءك من النار" فإنَّ بعض العلهاء قال: المراد بذلك أنه يقع عند إخراج الموحدين، وأنه يجعلُ مكان كلِّ واحدٍ منهم واحدًا من الكفار بأن يَعْظُم حتى يسدَّ مكانه ومكان الذي خرج، وحينانٍ فالقَدَمُ سببٌ للعِظَم المذكور، فإذا وقع العِظمُ حصل اللِل ُ الذي تطلبه "انتهى.

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (أ) ما نصه: «الأمارات جمع أمارة وهي العلامة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): المتنقل.

مِنْ حَيْثُ لَرِّ يَحْتَسِبُوا ﴾ [الحشر: ٢] يعني: قتل كعب بن الأشرف [لعنه الله](١).

وقوله تعالىٰ: ﴿فَأَقَ ٱللَّهُ بُنِيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ ﴾ [النحل: ٢٦] يعني استهلكهم واستأصلهم فلم يَبْقَ منهم نافخُ نارٍ ولا ساكنُ دِيار، نزلت في غزو نمرود بن كنعان لعنهم الله.

ومعنى قوله تعالىٰ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَا آن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠] يعني بعدما أثبتنا من الدلائل أنه لا شبيه له، ولا شريك له، ولا مجيء له، ينظرون إتيانه في ظُلل من الغمام ويعتقدون هذا ليؤمنوا به، وهذا في صفاتِ الله تعالىٰ محالٌ (٢).

ومعنى الخبر: «ينزل الله تعالى كل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فيتاب عليه»(٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام أبو علي الفارسي المتوفى ٣٧٧ هجرية في كتابه «الإغفال» (٢: ٢٧٦) ما ملخصه: 
«أقول: إن من ذهب إلى تخطئة من قال: إن معنى ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ وَلِلْجَبَلِ ﴾ تجلّى أمرُ ربّه، وأن هذا لا يعرفه أهلُ اللغة فاسد، وفُشُوَّ هذا في اللغة وكثرته واشتهاره فيها أظهر وأوضح من أن يخفى على المبتدئين بالنظر في اللغة، فضلاً عن المتوسطين ومن جاوزهم، وفي التنزيل من هذا ما لا يكاد يضبط كثرة، وقد ذكر النحويون وأهل اللغة من هذا ما أغنوا به عن إكثارنا وإثباتنا له في هذا الكتاب قال تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلّا آن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَتِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّك ﴾...، فالمضاف إليه في هذه المواضع قد أقيم مقام المضاف، وما أرى هذا الذي قاله إلا تحاملاً، ودافع هذا في اللغة كدافع الضرورات وجاحد المحسوسات في غير اللغة...».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «السنن» (٢: ١٠٨)، وأحمد في «المسند» (١١٤) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «فقدتُ رسولَ الله ﷺ ليلةً، فخرجتُ فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنتِ تخافين أن يَحيفَ اللهُ عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله إنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك! فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصفِ من شعبان إلى السهاء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غَنَم كُلْب». وهو عند ابن ما جَهْ في «السنن» من حديث عليٌّ بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: =

قلنا: النزول من الله تعالى الاطّلاع والإقبال على عباده، يعني ينظر إلى عباده بالرحمة. هكذا نُقِلَ عن علي بن أبي طالب رضِيَ الله عنه، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللهُ عَنه، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللهِ عَالَى: ﴿ إِنَّا لَهُ مُلْكَ فَلُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فإن قيل: لو قلنا بأن لله تعالى جسمًا مركبًا ليس يضر نا(٢).

قلنا: يضركم؛ لأن الجسم عبارة عن مركّب ومؤلف، فإذا أثبتم الأبعاض فقد قلتم بأنه لا يكون إلهاً واحداً، وقال الله تعالى: ﴿ وَإِلْلَهُ كُرُ إِلَكُ ۗ وَالبقرة: ١٦٣].

وإذا أنكرتم النصَّ فقد كفرتم، لأنه يؤدي إلىٰ أن يحصل التخليق والترزيق والإحداث والاختراع لكلِّ جزءٍ منه، ولكلِّ عضوٍ منه، فيؤدي إلىٰ أن لا يكون إلهًا واحدًا، ومن قال هذا يكفر.

 <sup>«</sup>إذا كانت ليلةُ النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سهاء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟! ألا مسترزق فأرزقه؟! ألا مبتلى فأعافيه؟! ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلعَ الفجرُ».

<sup>(</sup>١) في (ب): أفهمناه.

<sup>(</sup>٢) قلت: تمسك الكرَّامية ومن انتحل طريقهم من المجسمة بظاهر الآيات والأحاديث التي تُوهم الجسمية واحتجوا بها، وقد وضع أهل السنة والجهاعة جزاهم الله خيرًا قاعدة جليلة للتعامل مع هذه النصوص المتشابهات، ويلخِّص لنا الإمام اللامشي الماتريدي الحنفي هذه القاعدة في كتابه «التمهيد» حيث يقول ص٥٨ ما صورته: «ولا حجة لهم - أي للكرامية - في الآيات لأنها متشابهات وردت مخالفة بظواهرها للدليل القطعي العقلي الذي ذكرنا ووردت مخالفة للآية المحكمة وهي قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مُنْ مَنْ مُ أَوْهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] فالتمسُّك بظواهرها يؤدِّي إلى التعارض والتناقض في حجج الله تعالى، والله تعالى حكيم لا تتنتقض حججه ودلائله لأن التناقض والتعارض في الحجج أمارة السفه والجهل تعالى الله عن ذلك».

وإذا قلتم بأنَّ بعضَ أجزائه إله، وبعض أجزائه ليس بإله، يكون هذا جمعًا بين الخالق والمخلوق [والرازق والمرزوق](١) ومن قال هذا يكفر(٢).

فإن قيل: ما رُويَ عن النبي ﷺ أنه قال: «رأيتُ ربي ليلةَ المعراج في أحسنِ صورة فقال: يا محمد فيمَ يختصمُ الملا الأعلى فقلت: لا أدري»(٣).

قلنا: معنى الخبر «رأيت ربي في أحسن صورة» يعني سيدي جبرائيل عليه السلام في أحسن صورة.

وقال بعضهم: «رأيت ربي في أحسن صورة» يعني: رأيتُ وكنتُ في أحسنِ صورةٍ، يعني: طلى على صحة ما قلنا قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤] وإن قرأ (المصوَّر) بالنصب عمداً يكفر، وإن أخطأ تفسد صلاته.

ومعنى الخبر المروي: «إن الله تعالىٰ يتجلَّى لأهل الموقف علىٰ صورةٍ لا يعرفون،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام البيهقي في كتابه النفيس الذي لا غنى عنه لطالب هذا الفنّ «كتاب الأسهاء والصفات» ص٢٧٦ ما صورته: «الصورة هي التركيب والمصوَّر المركب، والمصوِّر هو المركِّب، قال الله تعالىٰ: ﴿ يَنَا يُهُمَ الْإِنسُنُ مَا غَرَكَ بِرَيِكَ الْكَوْرِيمِ \* الَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّدكَ فَعَدَلكَ \* فَيَ أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبك ﴾ [الانفطار: ٦-٨] ولا يجوز أن يكون الباري تعالى مصوَّرًا ولا أن يكون له صورة، لأن الصورة مختلفة، والهيئات متضادة ولا يجوز اتصافه بجميعها لتضادها، ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصص لجواز جميعها على ما جاز عليه بعضها، فإذا اختص ببعضها اقتضى مخصصا خصصه به وذلك يوجب أن يكون مخلوقًا وهو محال، فاستحال أن يكون مصوَّرًا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨: ٣٢١)، وأخرجه الترمذي في «السنن» (٥: ٢٣٨)، والدارمي في «السنن» ص٢٩٢، وأحمد في «المسند» (٣: ٤٥٨) بلفظ: «أتاني ربي في أحسن صورة» يعني في النوم، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧: ١٧٨) وقال: رجاله ثقات بلفظ: «أتاني ربي في أحسن صورة» يعني في النوم.

ثم يتجلّي على صورة يعرفونه أي على صفة لا يعرفونه في الدنيا، لأنهم عرفوه في الدنيا بالتجاوز والكرم، فإذا أظهر السياسة والعدل، وانشقاق القمر، وسقوط النجوم، فيقول العباد: يا ربنا ما عرفناك في الدنيا بهذه الصفة، ثم يظهر التجاوز والعفو فيقولون: عرفناك بهذه الصفة (١).

(۱) ذكر الإمام البيهقي هذا الحديث في «كتاب الأسهاء والصفات» وحاول أن يأوله تأويلاً يتناسب مع ما ثبت من الصفات التي تنبغي لله تعالى والتي تمتنع عليه سبحانه وتعالى، وقد أطال البحث في هذه المسألة في كتابه المشار إليه من ص٧٧٨-٢٨٣.

وقد علَّق الإمام الكوثري رحمه الله تعالى على هذا الحديث تعليقًا أحببت أن أنقله بكامله لنفاسته ودقته قال رحمه الله معلقًا على الحديث ما صورته:

"اضطربت الروايات في ذكر الصورة والإتيان كما يظهر من استعراض طرق هذا الحديث ومتونه في "الصحيحين" و "جامع الترمذي" و "توحيد" ابن خزيمة و "سنن الدارمي" وغيرها، ولم يسبق أن عرفوه على صورة، فعُلِمَ أنه قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما فعلت، على أن المنافقين محجبون عن ربهم يوم القيام، فيكون هذا الحديث نحالفًا لنصِّ القرءان إلا عند من يأوله تأويلاً بعيدًا، فالقول الفصل هنا هو الإعراض عن ألفاظ انفرد بها هذا الراوي أو ذاك باختلافهم فيها، والأخذ بالقدر المشترك من المعنى الذي اتفقوا عليه فلعلك لا تجد في ذلك ما يوقعك في ريبة أو شبهة.

قال ابن حزم: قد أخبر عليه السلام أن الله يبدو للمؤمن يوم القيامة في غير الصورة التي عرفوها، وهذا ظاهر بين، وهو أنهم يرون صورة الحال من الهول والمخافة غير التي يظنون في الدنيا وبرهان صحة هذا القول قوله على في الحديث المذكور: غير التي عرفتموه بها وبالضرورة نعلم أننا لم نعلم لله عز وجل في الدنيا صورة أصلاً، فصح ما ذكرنا يقينًا. انتهى.

ويقول ابن العربي في «عارضة الأحوذي» إن الناس في هذه الحال لا يرونه سبحانه في قول العلماء، وإنها محل الرؤية الجنة...، بإجماع العلماء، وإنها هذه المراجعات بين بين الخلق وبين الواسطة انتهى. وهو أجد بالتعويل في نقل الإجماع من أمثال ابن رشد الحفيد الفيلسوف الظنين الذي يقول هنا ما يعاكس الحق انتقامًا من المتكلمين» انتهى.

### فصل [في بيان معنى الاستواء على العرش]

قالت الكرَّامية: إن الله تعالىٰ استقرَّ علىٰ العرش حتى امتلاً منه، حجتهم قوله تعالىٰ: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

قلنا لهم: قال بعض أهل التفسير: يعني استولى، قيل: بالفارسية: بر عرش پادشاه است(١).

يدل عليه قول القائل:

من غير سيفٍ ودم مِهْرَاقِ

قد استوى بِشُرٌ على العِرَاقِ

يعني: استولى.

الله قلت: وقد صدق الشيخ رحمه الله في قوله: «فعُلِمَ أنه قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما فعلت» فمن المعلوم والمقرر أن جُلَّ السنة نُقل بالمعنى، ومن هذا الباب حديث الجارية المشهور، فقد ورد في أحد طرقه أن النبي على سألها «أين الله؟ فأشارت إلى السماء؟» فهذا مما فعلت فيه الرواية بالمعنى ما فعلت أيضًا، لأن الرواية الأخرى لم يرد بها هذا السُّؤال الذي لم يرد عن النبي على في أيّ حديث ما فعلت كان على يقبل إسلام من يُسلم دون مثل هذه الأستلة التي لا تتفق مع ما يليق بالله عزّ وجل، فالله تعالى لا أين له حتى يُسأل عنه بالأين، فهو خالق المكان والزمان وهو على ما عليه كان لم يتغير ولم يتبدل سبحانه وتعالى عما يصفون، وقد غابت هذه القاعدة عن أذهان كثيرن ممن تورَّطوا في التشبيه. والله أعلى وأعلم.

<sup>(</sup>١) هي جملة فارسية معناها: الملك مستولي على عرشه.

وعن مالك بن أنس رضِيَ الله عنه إمام أهل المدينة أنه قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجبٌ، والسؤال عنه بدعة، وقال للسائل: ما أراك إلا ضالاً. وأمره بالصفع (١) فإذا هو جهم بن صفوان عليه اللَّعنة».

ولأن الله تعالى كان قبل أن يخلق العرش فلا يجوز أن يقال: بأنه انتقل إلى العرش؛ لأن الانتقال من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين والله تعالى منزَّة عن ذلك، ولأن من قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو إما أن يقول بأنه مِثْلُ العرش أو العرش أكبرُ من العرش، وأياً ما كان فقائله كافر، لأنه جعله محدوداً (٢).

(١) أي الكشف عن وجهه.

(٢) يقول الإمام أبو حنيفة في «وصيته» الكلامية المشهورة ما صورته: «نُقِرُّ بأنَّ الله تعالى استوى على العرش من غير احتياج، ولو كان محتاجًا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجًا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا».

قلت: قام الأستاذ أبو معاذ محمد بن عبد الحي عَوْينة بتحقيق "وصية الإمام أبي حنيفة" المذكورة، ولكنه - مع الأسف - قام بتحريف قول الإمام رضِيَ الله عنه: "نقر بأن الله تعالى استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه" ليصبح في طبعته هكذا: "نقر بأن الله تعالى استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة واستقر عليه" ولا يخفى ما في هذا القول من تشبيه استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة واستقر عليه ولا يخفى ما في هذا القول من تشبيه صريح، ونسبة مثل هذا الكلام إلى إمام مثل الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه محض افتراء، والإمام منه بريء، وقد ادَّعى أبو معاذ أنَّ هذا هو نصُّ الأصول الخطيَّة التي رجع إليها واعتمد عليها في نشر "الوصية" ولكنَّ الله أبى إلا أن يفضحه بيده، فحينا وضع نهاذج من المخطوطات التي اعتمد عليها في التحقيق بصدر الكتاب، وضع صورةً لهذا الموضع من الوصية، فإذا بالأصل الخطيً الذي وضعه بيديه يشير إلى النصِّ الصحيح لكلام الإمام كها أثبته.

وقد أشار محققا «شرح وصية الإمام أبي حنيفة» للبابري والتي صدرت عن دار الفتح بالأردن الأستاذ محمد صبحي العايدي والدكتور حمزة وسيم البكري إلى أن جملة «واستقر عليه» قد =

وعن عليِّ رضِيَ الله عنه أنه سُئلَ: «أين كان ربنا قبل أن خلق العرش؟ فقـال رضِيَ الله عنه: أين سؤالٌ عن المكان، وكان الله تعالى ولا مكان ولا زمان، وهو الآن كما كان»(١).

وعن جعفر الصادق رضِيَ الله عنه أنه قال: «التوحيد ثلاثة أحرف: أن تعرفَ أنه ليس من شيء، ولا في شيء، ولا على شيء، لأن مَنْ وصَفَه أنه من شيء فقد وصَفَه بأنه مخلوقٌ فيكفر، ومن وصفه أنه في شيءٍ فقد وصفه أنه محدودٌ فيكفر، ومن وصفه أنه على شيءٍ فقد وصفه أنه محدودٌ فيكفر، ومن وصفه أنه على شيءٍ فقد وصفه أنه محتاجٌ محمولٌ فيكفر»(٢).

وردت في بعض الأصول الخطية لمتن الوصية وشرحها كما يلي: «من غير أن يكون له حاجةٌ،
 ومن غير أن يكون استقر عليه».

ويقول الإمام البزدوي في كتابه «أصول الدين» ص ٤١ ما صورته: «الله تعالى على الصفة التي كان عليها قبل خلق العالم، أما قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ كان عليها قبل خلق العالم، أما قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلَمُ الطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ مَرْفَعَةُ هَا العبرة ها هنا لأن الكلام لا يتصور منه الصعود حقيقة خصوصًا كلام العباد فإنه لا بقاء له، فإذا لم يمكن العمل بحقيقة هذا الكلام فلم يعلم مراد الله تعالى من ذلك حقيقة فيصير بمعنى المجمل فلا يبقى حجة، ثم نقول: المراد منه والله أعلم هو المجازي على على المقدار قريبًا من الله تعالى من حيث المجازي على على المقدار قريبًا من الله تعالى من حيث على الحال والرفعة لا من حيث الذات كما في الشاهد يكون الإنسان قريبًا من سلطان من حيث الرفعة والمكانة لا من حيث الجهة والمكان، فكذا هنا الله تعالى يرفع صاحب الكلم ويحمله على المنزلة، فيصعد بشرفه فإن الكلم قائم به... إلخ».

<sup>(1) «</sup>الفَرق بين الفِرق» للبغدادي ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام أبو المعين النسفي في «التمهيد» ص١٥٨ وما بعدها ما صورته: «وإذا كان الله تعالى غير متمكن في الأزل ولا مماس للعرش فلو تمكن بعدما خلق المكان لتغير عها كان عليه ولحدثت فيه مماسة، والتغير وقبول الحوادث من أمارات الحدث وهو مستحيل على الله تعالى ولأن العرش محدود متناه متبعض متجزيء ثم إن الله تعالى لو كان متمكنًا على العرش لكان الأمر لا يخلو إما =

فالحاصلُ أن المشبِّهةَ يتمسكون بظاهر الآيات نحو قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ مُنْ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ الل

وبالأخبار المتشابهات نحو قوله على: «إن الله تعالى خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق جنة عدن بيده، وغرَس شجرة طوبي بيده» (١). وفي رواية: «أنه خلق الإبل بيده، [وخلق جنة عدن بيده](٢)».

= أن يكون أكبر من ساحة، وإما أن يكون مثل ساحة العرش ولم ينقص منها ولم يفضل عنها، وأما أن يكون أصغر منها.

والأول باطل؛ لأنه يوجب كونه متبعضًا متجزئًا، وكان بعض منه متمكنًا على العرش وبعض منه غير متمكن، والقول بالتجزؤ باطل لأنه مناف للتوحيد على ما بينا، وكذا لو كان بمقدار العرش إذ لاقى كل جزء من أجزاء العرش جزءًا منه وكذا لو كان أصغر من العرش لما أن قدر ما يلاقيه من العرش متبعض فلاقى كل جزء منه جزءًا من الصانع وهو محال على الله تعالى لما مر من يلاقيه من العرش متبعض فلاقى كل جزء منه جزءًا من الصانع وهو محال على الله تعالى لما مر من بيان منافاة التركيب والتبعض والتجزؤ على القديم، وكذا إن كان مساويًا لساحة العرش أو أصغر منه أو أكبر كان محدودًا متناهيًا وهو من أمارات الحدث وثبوت شيء منها على القديم جل جلاله محال والله تعالى الموفق».

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله بن المبارك بسنده موقوفًا علىٰ كعب الأحبار في «كتاب الزهد» رقم: ١٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ب) وفي سائر النسخ: على إرادة الله.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

# فصل [في إثبات أن الله موجود بلا مكان ونَفْي الجهة عن الله تعالى]

قالت الجهمية: إن الله تعالى بكلِّ مكان (١)، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُو ٱلْمَدِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] وقوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم فِي ٱلشَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مَعْ اللَّذِينَ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَمُعَالِينَ اللهُ وَكُلُهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُم اللهُ اللهُ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُم آلَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [المجادلة: ٧] وقوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُم آلَيْنَ مَا كُنُواْ ﴾ [المجادلة: ٧] وقوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُم آلَيْنَ مَا كُنُواْ ﴾ [المجادلة: ٧] وقوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُم آلَيْنَ مَا كُنُواْ ﴾ [الحديد: ٤].

والجواب عن قوله تعالى ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ أي: تقديره

<sup>(</sup>١) ولسيدي علي وفا رضي الله عنه كلامٌ عرفانيٌّ دقيق في نفي الجهة عن الله تعالى ذكره الشيخ أحمد زيني دحلان في كتابه البديع «تقريب الأصول لتسهيل الوصول» ص١٧٩ يقول فيه: «وقال رضي الله عنه: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَخَفَى عَلَيْهِ شَى مَ وَ الأَرْضِ وَلَا فِي السّهَمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥] هذه الآية تدل على نفي الجهة عن الله تعالى، ووجه الدلالة أن قاعدة الترقي تقتضي أن يكون الاطلاع على ما في الأرض للأرض أقرب من الاطلاع على ما في السموات، فلو كانت للساء جهة لله تعالى لم تؤخّر في الآية، إذ لا يحسن أن يقال: لا يخفى عن الملك شيء في البلاد القاصية وفي بيته أو بلده، فلو كان للحق جهة لاقتضت هذه الآية جهته، لكن نحن متوافقون على أن الحق تعالى منزّهٌ عن جهة الآرض، والآية تدل على أنه منزّهٌ عن جهة الساء فيا فوقها، ولا جهة غيرهما، فلا جهة للحق أصلاً فافهم».

وتدبيره. وقوله تعالىٰ: ﴿ عَلَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ ﴾ (١) [الملك: ١٦] أي [أمنتم] (٢) ممن ظهرت آثار قدرته في السهاء.

وقوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلَنَّةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ يعني علمه.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيِّنَ مَا كُنُّتُمْ ﴾ أي بالعلم.

ولأنا لو قلنا بأنه في المكان يؤدي إلى أمرٍ قبيح، لأنه لا يخلو إما أن يكون كلُّه بكلِّ مكان، أو بكلِّ مكانٍ من طريق الأجزاء، أو بمكانٍ دون مكان.

وباطلٌ أن يكونَ كلُّه بكلِّ مكان، لأنه يؤدي إلى أن يكون إلهين اثنين، لا أن يكون إلهاً واحداً، والإله واحد، وباطلٌ أن يكون بكلِّ مكانٍ بطريق الأجزاء، لأن مَنْ وَصَفَ اللهَ تعالىٰ بالأجزاء فإنه يكفر، وباطلٌ أن يكون بمكانٍ دون مكان، لأنه يحتاج إلى الانتقال وهو من صفات المخلوقين وأمارات المُحدَثين، والله تعالىٰ منزَّةٌ عن ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «يعني الملائكة الموكلين علىٰ تدبير هذا العالم، أو الله تعالىٰ علىٰ تأويل ﴿مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ أمره وقضاؤه، أو علىٰ زعم العرب، فإنهم زعموا أنه تعالىٰ في السهاء، ﴿يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ فيغيبكم فيها كما فعل بقارون، وهو بدل اشتهال».

وورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «﴿ عَلَمِنهُم مَّن فِي السَّمَآءِ ﴾ أي من الملائكة، أو مَنْ في السهاء ملكوته وسلطانه وأمنتم عذابه، أو من هو المعبود في السهاء، وتخصيص السهاء بالذكر للعادة برفع الأيدي في الأدعية إليها».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) استدل من أثبت لله الجهة بأدلة منها: رفع الأيدي إلى السياء. ونقول ردّاً على هذه الشبهة: لا حجة في هذا الأمر لأن السياء هو قبلة الدعاء، كما أن الكعبة هي قبلة الصلاة، فالتوجه إليهما لكونهما قبلة لا لأن الله تعالى في السياء أو في الكعبة.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ مَا مَنهُم مَن فِ السَّمَاآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ ﴾ وقد ردَّ عليهم أهل السنة بأن النبي عَنِي قال في الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء» فهل معنى الحديث أن الله في الجهة السفلي حيث سجود العبد؟ وهذا لا يقول به عاقلٌ، وكذلك =

## فصل [في إثبات رؤية الله تعالى]

قالت المعتزلة: لا تجوز الرؤية علىٰ الباري تعالىٰ بالأبصار.

وقال أهل السنة والجماعة: تجوز.

وحجتهم (١) قولُه تعالىٰ خبرًا (٢) عن موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَمنِنى ﴾ [الأعراف: ١٤٣] وكلمة (لن) للتأبيد، وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ لَا تُدْرِكُ مُالْأَبْصَرُرُ وَهُوَيُدِرِكُ ٱلْأَبْصَرَرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

وكذلك رُوي عن عائشة رضِيَ الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله ﷺ: «هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال: لا»(٣).

قوله تعالىٰ: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَشَمَ وَجْهُ اللّهِ ﴾ فهل معنى ذلك أن المصلّي أينها ولى وجهه يكون مقابلاً لكان الله؟ تعالىٰ الله عما يقولون، وكذلك قوله: ﴿وَهُوَ اللّذِي فِي السّتَمَآةِ إِللهُ وَفِي الأرّضِ إِللهُ ﴾ وما شابهها من آياتٍ وأخبار فإنها تُحمل علىٰ ما يليق بالله جلّ جلاله.

ولا يخفى فساد قول من يقول إن الله تعالى في السماء حقيقةً، لأن الله تعالى قديم، والسماء محدثة محدودة، فإن كان الله في السماء بالمعنى الحقيقي فأين كان قبل أن يخلق السماء؟ ففساد هذا ظاهرٌ لكل عاقل.

<sup>(</sup>١) أي المعتزلة.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (أ)، وفي سائر النسخ: «حكايةً».

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في «الصحيح» (٦: ٠٤٠)، ومسلم في «الصحيح» (١: ١١٠)، واللفظ هنا للبخاري بسنده قال: «عن مسروق قال: قلت لعائشة رضِيَ الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمدٌ على الله

وشبهتهم العقلية: هو أنا لو قلنا بأنه يُرى يؤدي إلى إثبات الجهة، والجهة منفيةٌ عن الله تعالىٰ.

وحجتنا: قوله تعالى خبرًا عن موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِفِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ فلولا أن موسى عَلِمَ جوازَ رؤيةِ الباري وإلا لما سأل(١)، لأن الأنبياء معصومون مِنْ أن يسألوا سؤالاً مستحيلاً، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَجُوهُ يُومَهِذِنَاضِرَةُ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٧-٢٧] وكذلك قوله تعالى: ﴿فَرَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ ﴾ [فصلت: ٣١] فلو اشتهى أهلُ الجنة إلى الرؤية ولم يروه، يؤدِّي إلى الخُلْفِ في كلام الله تعالى.

وكذلك رُويَ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنكم سترون ربكم كها ترون القمر ليلة البدر لا تُضامُّون في رؤيته (٣).

ربه؟ فقالت: لقد قَفَّ شعري مما قلت! أين أنت من ثلاثٍ من حدثكهن فقد كذب، من حدَّثك أنَّ عمدًا ﷺ رأى ربه فقد كذب، ثم قرأتْ: ﴿ لَا تُدرِكُ أَلاَ بَصَرُو وَهُوَ يُدِرِكُ ٱلاَّ بَصَرُ ﴾ [الأنعام: الله وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَكِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيٍ جَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١] ومن حدَّثك أنه يعلم ما في غَدٍ فقد كذَب، ثم قرأتْ: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ عَدًا ﴾ [لفان: ٣٤] ومن حدَّثك أنه كَتَمَ فقد كذَب، ثم قرأتْ ﴿ يَعَلَيُهُ الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٢٧] الآية ولكنَّه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين ».

<sup>(</sup>۱) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «مع إن الله تعالىٰ عرَّف موسى حق معرفته، ومنزهًا عن التشبيه والجهة والمقابلة، اعتقد أنه مع ذلك يُرى، حتى سأله أن يراه، فمن زعم استحالة رؤية الله تعالىٰ فقد ادعى معرفة بها جهله موسى من صفات الله تعالىٰ وهذا باطل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٩: ١٢٧)، ومسلم في «الصحيح» (٢: ١١٤)، وابن حبان في «الصحيح» رقم ٧٤٤٢ كلهم من حديث جرير بن عبد الله البَجَلي رضِيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «تضامون بالتخفيف، والمعني لا تشكون في رؤية القمر حال البدر».

وكذلك رُويَ عن ابن مسعود رضِيَ الله عنه أنه قال: «سألتُ رسولَ الله ﷺ: هل رأيت ربك ليلة المعراج (١٠)؟ فقال: نعم (٢).

والجواب عن إشكالاتهم، أما قوله تعالىٰ: ﴿ لَن تَرَمْنِي ﴾.

قلنا: لا نُسلِّم بأنَّ كلمةَ (لن) للتأبيد، بل هي للتأكيد وللتأقيت، وهذا لأن الله تعالى أخبر أنَّ الكفار لا يتمنون الموت بقوله تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدَ أَيِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة: ٩٥] ثم أخبر أنهم يتمنون الموت بقوله تعالى: ﴿وَنَادَوًا يَكَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَنكِثُونَ ﴾ فعُلِمَ أنَّ كلمةَ (لن) ليس للتأبيد(٣).

وكذلك قوله تعالى خبرًا عن مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَيْنِ صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمُ ٱلْيَوْمَر

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «اختلف الصحابة أن النبي عليه السلام هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ واختلافهم يدل على جواز الرؤية، لأن العقلاء لا يختلفون في وجود المحال، وإنها يختلفون في وجود الجائز».

<sup>(</sup>٢) المشهور عن ابن مسعود رضِيَ الله عنه أنه ينفي رؤية النبي على لله ليلة المعراج، وقد شاركه هذا الرأي أمُّ المؤمنين عائشة رضِيَ الله عنها وأبو ذر رضِيَ الله عنه في رواية، والمعروف أنَّ ابن عباس من الصحابة القائلين بالرؤية ليلة المعراج، ومذهبُ من يقول بوقوع الرؤية مذهبُ جمهورٍ من التابعين منهم: الحسن البصري، وعروة بن الزبير، وكذلك هو مذهب الإمام الزهري، وأحمد بن حنبل كما في «كتاب السنن» للخلال، وأبي الحسن الأشعري رضِيَ الله عن الجميع.

<sup>(</sup>٣) يقول العلامة النحوي جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوفى ٧٦١ هجرية في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (١: ٦١٦) وما بعدها ما ملخصه: «(لن) حرفُ نصب ونفيٌّ واستقبال، ...، ولا تفيد (لن) توكيد النفي خلافًا للزمخشري في «كشافه» ولا تأبيده خلافًا له في «أنموذجه» وكلاهما دعوى بلا دليل، وقيل: ولو كانت للتأبيد لم يُقيِّد منفيها باليوم ﴿فَلَنْ أَكِيلَمُ ٱلْمَوْدُجِهِ » ولكان ذكر الأبد في ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَاً ﴾ تكرارًا والأصل عدمه».

إنسِيًا ﴾ [مريم: ٢٦] ومع هذا لا يقتضي التأبيد، وأما قوله تعالى: ﴿ لَا تُدُرِكُ مُ ٱلْأَبْصَكُ ﴾ قلنا: النصُّ يقتضي انتفاءَ الإدراك، ولكن لا يقتضي انتفاءَ الرؤية.

وأما حديثُ عائشة رضى الله عنها، قلنا: النبي ﷺ أخبرَ أنه لا يُري في الدنيا، ولكن لِمَ عليه الآخرة؟

وأما قوله: «لو قلنا يُرى يؤدِّي إلى إثبات الجهة».

قلنا: متى؟ إذا كان المرئى في الجهة أم إذا لم يكن.

الأول: مسلَّم.

والثاني: ممنوع، ولكن المرئيُّ ههنا ليس في الجهة فلا يلزم من ضرورة انتفاء الإدراك انتفاء الرؤية وصار هذا كما قلنا في العلم.

\* \* \*

# فصل [في بيان أن القرءان كلام الله تعالىٰ وفيه الرد على المعتزلة]

القرآن كلام الله تعالى وصفته، والله تعالى بجميع صفاته واحدٌ قديمٌ غيرُ محدَث ولا مخلوق، بلا حرفٍ ولا صوتٍ ولا مقاطعٍ ولا مبادئ له، لا هو ولا غيره، فأسمعه جبرائيلُ عليه السلام بالصّوت والحروف، فخلق صوتًا فسمعه بذلك الصوت والحروف، فحفظه جبرائيلُ عليه السلام ووعاه، ونَقَلَ إلى النبي ﷺ إنزالَ الوحي والرسالة لا إنزال الشّخص والصورة، وتلاه على النبي عليه السلام، فحفظه النبي ﷺ ووعاه، وتلاه على الشّخص والصورة، وتلوه على النبي عليه السلام، فحفظه النبي شكفًا حتى وصلَ أصحابه فحفظوه، وتلوه على التابعين، والتابعون على الصالحين، هكذا حتى وصلَ الينا(١).

<sup>(</sup>۱) يقول السعد التفتازاني في «شرحه على العقائد النسفية» عن الكلام الإلهي (١: ١٢١) ما صورته: «ليس من جنس الحروف والأصوات ضرورة لأنها أعراضٌ حادثةٌ، مشروطٌ حدوثُ بعضها بانقضاء البعض؛ لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديمي، وفي هذا ردُّ على الحنابلة والكرامية القائلين بأن كلام الله عرَضٌ من جنس الأصوات والحروف ومع ذلك هو قديم».

ويقول في موضع آخر من نفس الشرح (١: ١٢٤) ما صورته: «والقرءان كلام الله تعالى غير مخلوق، وعقَّب القرءان بكلام الله تعالىٰ لما ذكر المشايخ من أنه يقال القرءان كلام الله تعالىٰ غير مخلوق، ولا يقال القرءان غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلَّف من الأصوات والحروف، قديم كما =

وهو مقروءٌ بالألسن، محفوظٌ بالقلوب، مكتوبٌ في المصاحف وليس بموضوع في المصاحف، لا يحتمل الزيادة والنقصان، حتى مَنْ أحرقَ المصاحف لا يحترق القرآن، كما أنَّ الله تعالىٰ مذكورٌ بالألسن، معروفٌ في القلوب، معبودٌ في الأماكن، وليس بموجود في الأماكن ولا في القلوب، كما قال الله تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَنَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِي ٱلأَمِّي اللَّمِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

ثم نقول: الله تعالى كلَّم جبرائيلَ صلوات الله عليه مِنْ وراء الحجاب، وسمع جبريلُ كلامَ الله من وراء الحجاب، وسمع رسولُ الله ﷺ كلامَ الله تعالى ليلةَ المعراج مِنْ وراء الحجاب، وكلَّم آدمَ وموسى عليهما السلام من وراء الحجاب.

وكلُّ مرةٍ جاء جبرائيلُ إلي النبي ﷺ كان ذلك بأمر الله.

نهب إليه الحنابلة جهالاً أو عنادًا، وأقام غير مخلوق مقام غير حادث تنبيهًا على اتحادهما وقصدًا إلى جري الكلام على وفق الحديث، حيث قال على: القرءان كلام الله تعالى غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وتنصيصًا على محل الخلاف بالعبارة المشهورة فيها بين الفرقتين وهو أن القرءان مخلوق أو غير مخلوق، ولهذا تترجم المسألة بمسألة خلق القرءان، وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه، وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف، وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي.

ودليلنا: ما مرَّ أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنه تعالى متكلم، ولا معنى له سوى أنه متصف بالكلام، ويمتنع قيامُ اللفظيِّ الحادث بذاته تعالى، فتعيَّن النفسي القديم، وأما استدلالهم بأن القرءان متصف بها هو من صفات المخلوقين وسهات الحدوث من التأليف والتنظيم والإنزال والتنزيل وكونه عربيًا مسموعًا فصيحًا معجزًا إلى غير ذلك، فإنها يقوم حجةً على الحنابلة لا علينا، لأنا قائلون بحدوث النَّظْم، وإنها الكلام في المعنى القديم».

والله تعالىٰ علَّم القرآنَ لجبرائيلَ، ثم بعد ذلك أمره أن يُنزِلَ على محمدٍ ﷺ آيةَ كذا وسورة كذا.

كلما أُمرَ جبرائيلُ بأن يُنزِلَ على محمدٍ ﷺ آيةً من القرآن أو كلمةً كان ذلك عبارةً من الكلام القديم ولم يكن محدَثًا؛ لأنَّ كلامَ الله غيرَ محدَث.

وقال النجَّارية، والمتقشفة<sup>(۱)</sup>، والمعتزلة، والجهمية لعنهم الله<sup>(۲)</sup>: القرآن محدَث وخلوق<sup>(۳)</sup>.

وقالوا: القرآن تكلُّم به ليلة القدر، ولم يتكلُّم قبل ذلك.

وقالوا: القرآن أوامر ونواهٍ، وليس من الحكمة أن يأمر المعدوم.

وحجة أهل السنة والجاعة في أنَّ كلام الله تعالى غيرُ مخلوق، لأنه لو كان مخلوقًا لا يخلو أن خلوقًا لا يخلو إما أن خَلَقَه في غير ذاته أو في ذاته، فإن كان مخلوقًا في غير ذاته لكان المتكلِّم ذلك الذات، لأن المتكلَّم من قام به صفة الكلام، كالأسود والأحمر اسمٌ لشخص قام

<sup>(</sup>١) في (ز): المتفلسفة.

<sup>(</sup>٢) كثيرًا ما تردكلمة «لعنه الله» عقب ذكر بعض الفرق المخالفة، وهذا ليس بالضرورة من قول المؤلف رحمه الله، بل لعله من فعل النساخ، نظرًا لاختلاف النسخ الخطية في هذه العبارات تحديدًا، وعلىٰ أي حال، فإنني لا أوافق على لعن الفرق المخالفة كالمعتزلة مثلاً، لذا لزم التنبيه.

 <sup>(</sup>٣) من حجج المعتزلة في هذه المسألة قولهم: «إن الله أخبر عن أمور ماضية مثل قصص الأمم السابقة،
 ولو كان إخباره عنها سابقًا عليها لكان الإخبار قبل وجودها كذبًا والله منزهٌ عن ذلك.

والجواب عن هذه الشبهة: هذا كلامٌ فاسد، لأن كلام الله تعالى لا يتعلق به زمان، بل هو مطلق الخبر، والمتعلق بالزمان المخبر عنه، فإن كان لم يوجد بعد، كان الإخبارُ إخبارًا أنه يوجد، وإذا وُجد كان إخبارًا أنه وجد فيها قبل، والتغير على المخبر عنه لا على الإخبار الأزلى».

به صفةُ السواد والحُمْرة، ولا وجْهَ إلىٰ أن خَلَقَه في ذاته؛ لأنه حينئذِ تكون ذاته محلاً للحوادث، فيكون ذاته شبيهًا بذوات المخلوقين ومثلهم، وإنه منفيٌّ بقوله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَى يُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وأما قوله: «لو قلنا بأنَّ كلامَ الله تعالىٰ غيرُ مخلوق لكان آمرًا وناهيًا للمعدوم».

قلنا: [المعدومات](١) يجوز أن تؤمر عندنا على معنى أنه قال للأشياء: كوني في وقت كذا، ويجوز أنَّ الله تعالى قال للأشياء قبل أن تكون: كوني في وقتِ كذا وكذا.

ولا يلزم ما قلتم كالسمع والعلم والبصر، فإنه عالم في الأزل بجميع المعلومات، سميع بجميع المسموعات، بصير بجميع المبصرات، وإن لم تكن المسموعات والمعلومات والمبصرات موجودة في الأزل، وأنه يسمع عند وجود المسموعات بسمعه القديم القائم بالذات الأزلي في الأزل، وكذا البصر.

فإن قيل: ههنا دلائل أُخَرُ تدل علىٰ أنَّ كلامَ الله تعالىٰ مخلوق، منها: قوله تعالىٰ: ﴿مَايَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّيِهِم مُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢] وكلُّ محدَثٍ مخلوقٌ، وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُّءَ نَاعَرَبِيًا ﴾ وكلُّ مجعولِ مخلوقٌ.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ اَيَتُ اَيَدِنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ﴾ [العنكبوت: 18] وما في صدورٍ يكون مخلوقًا، وكذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ كُرَ وَإِنَّا لَلَهُ لَكُمْ وَلَإِن شِئْنَا لَنَذُهُ بَنَ اللَّهِ كُرُ وَإِنَّا لَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب).

وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ [الزمر: ٢٣] سمَّى القرآن حديثًا، فثبَتَ أنه مخلوق.

الجواب عنه أن نقول:

قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن زَّيِهِم مَّمُ دَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢] قلنا: المراد إتيان المحدَث، أو نقول: ذَكَرَ الذِّكْرَ وَرُادَ بِهِ الذَّاكر، وهو النبي ﷺ وبه نقول: إنَّ النبي ﷺ كان محدَثًا.

وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣]. قلنا: الجَعْلَ يُذكرُ ويُراد به الخَلْق، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةَ ﴾ [البقرة: ٣٠] ويُذكر ويراد به الوصف كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ مِجْزَءًا ﴾ [الزخرف: ٢٥] أي وصفوا له، كذلك ههنا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُءَ نَا عَرَبِيًّا ﴾ أي: وصفناه وبيّناه بلسان العرب ولغتهم، لأن القرآن ليس بلغة العَجَم [ولا بعربي لأنها مخلوقتان وحادثتان، ولكن نزل على لسان لان العرب كما نزل سائر الكتب السماوية على لسان كل قوم ونبي، لأن القرآن قديمٌ وغيرُ مخلوق، ولا يجوز أن يُوصفَ القديمُ بالحادث، والعوامُ غافلون عن هذا](١).

وأما قوله تعالىٰ: ﴿ بَلَ هُوَءَايَنَتَ اللَّهِ مَا يَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِيرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ العنكبوت: ٤٩]. قلنا: المراد به محفوظٌ في القلوب غيرُ موضوع فيها.

وأما قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

قلنا: المراد به الحفظُ من الزيادة والنقصان [أيْ نحفظه من الشيطان كي لا يزيد ولا ينقص. وأما قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَمِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَ بِالَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾](٢)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

[الإسراء: ٨٦] وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّاعَلَىٰذَهَابِ بِهِ لَقَالِدِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٨] يعني ذهاب حفظه من القلوب.

وأما قوله تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

قلنا: المراد به الحروف المنظومة، وهو أحسن من كلام المخلوقين.

ثم اختلف أهلُ القِبْلَةِ في أنَّ الكلامَ الله تعالى هل هو مسموع أم لا؟(١).

قال أبو الحسن الأشعري: إنه مسموعٌ (٢).

وبه أَخَذَ بعضُ المشايخ المتأخرين من أصحابنا، نحو الشيخ الإمام الأجل الزاهد الصفّار (٣).

وحجتهم قوله تعالىٰ: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ تعالىٰ مسموع (٤٠).

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «والمراد من الكلام الذي ليس بحرفٍ ولا صوت».

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام ابن فورك في كتابه «مقالات الأشعري» ص ٢٠ ما صورته: «وكان يقول: إن كلام الله تعالى يجوز أن يسمع عند العبارة عنه وعند فقدها، وتكون العبارة أيضًا مسموعة إذا وجدت، وكلام الله تعالى مسموعًا عند سماعها وذلك لعامة السامعين».

<sup>(</sup>٣) هو الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن إسهاعيل بن أحمد بن إسحاق الصقّار البخاري، الماتريدي معتقدًا، الحنفي مذهبًا، المتوفى ٣٤ هجرية. والصفّار بالتشديد لقبٌ لمن يبيع الأواني النحاسية، له من المؤلفات: «تلخيص الزاهد» و «تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد» و «كتاب السنة والجهاعة» و «الإبانة عن إثبات الرسالات». وراجع في هذه المسألة ما ذكره الصفار في كتابه «تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد» فصل: إثبات الكلام لله تعالى ص ٢٩٥ طبعة دار السلام القاهرة سنة ١٤٣١ هجرية.

 <sup>(</sup>٤) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «﴿وَإِنَّ أَحَدُّ ﴾ رفع محذوف يدل عليه ﴿آسَتَجَارَكَ ﴾ لأن أن=

وحجتنا وهو أنَّ كلامَ الله تعالىٰ صفةٌ قائمةٌ بالذات يدخل تحت الرؤية، ولا يدخل تحت السمع، وإنها الداخل تحت السمع إنَّها هو الحروف والصوت(١).

\* \* \*

لا يليها إلا الفعل ظاهرًا أو مقدرًا والمعنى وإن جاءك أحد من المشركين المأمور بقتالهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم يطلب منك عقد زمام فأجره فاعقد له ﴿ حَتَىٰ يَسَمّع كُلُمَ اللهِ ﴾ أي قراءتك لكلام الله فيعلم ما له وما عليه هذا ما أعد لأوليائه من الثواب وأعدائه من العقاب وما افترض في دينه».
 (١) يقول الإمام العلامة الفقيه الأصولي علاء الدين السمر قندي الحنفي المتوفى ٣٩٥ في كتابه الفريد «ميزان الأصول في نتائج العقول» ص٨٤ ما صورته: «عندنا: الكلام معنى قائم بالمتكلم ينافي صفة السكوت والآفة، أو صفة يصير الذات بها متكليًا في الشاهد والغائب جميعًا، وهذه العبارات المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص دلالات عليه».

# فصل [في بيان حقيقة الاسم والمسمى]

اعلم بأن الاسمَ والمسمَّى واحدٌ عن أهل السنة والجماعة، والله تعالى بجميع أسمائه واحدٌ.

وقالت المعتزلة والمتقشفة(١): إن اسمَ الله تعالىٰ غيرُ الله تعالىٰ، وهو مخلوقٌ.

وكذلك لو قال: عبده حر، وامرأته طالق. يقع الطلاق والعتاق، فلو كان الاسمُ غيرَ المسمَّى لا يقع الطلاق والعتاق، وكذلك لو تزوَّج امرأةً يصح النكاح على المسمَّى، فلو كان الاسمُ غيرَ المسمَّى لكان وقوع النكاح على الاسم دون المسمَّى.

<sup>(</sup>١) في (ز): المتفلسفة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

فإن قيل: رُويَ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»(١).

فلو كان الاسمُ والمسمَّى واحداً لكان تسعةً وتسعين إلهاً وهذا محال، وكذلك لو قال الرجل: «النار»(٢) فلو كان الاسمُ والمسمَّى واحداً لاحترق فمه، وكذلك لو كتبَ اسمَ الله تعالىٰ علىٰ النجاسة فلو كان كما قلتم؛ لكان يوجد ذات الله تعالىٰ علىٰ النجاسة وهذا محال.

قلنا: اسمُ الشيء يدل على عين ذلك الشيء.

ومعنى الخبر أنه أراد به التسميات، وفَرْقُ بين الاسم والتسمية؛ لأن أهلَ كلِّ لغةٍ يسمُّونه بلغةٍ (٣) نحو: الهند، والسِّند، والترك، والعرب، والعجم، والتسميات والعبارات مختلفةٌ والله تعالى واحدٌ، كما أنَّ الشخص الواحد يقال له: زَيدٌ عالمٌ فاضلٌ صالحٌ فَقِيهٌ، كذلك ههنا، وكلُّ اسم إذا سمَّيته فهو الله.

وأما ما ذكرتم من النار. قلنا: إنها لم يحترق فمه لأنه وجد منه تسمية النار لا حقيقة النار، وأما إذا كتب اسم الله تعالى على النجاسة. قلنا: ذلك كتابة وتسمية ولم توجد ذات الله تعالى على النجاسة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص١٠٩.

<sup>(</sup>٢) أي تلفَّظ بكلمة «النار».

<sup>(</sup>٣) في (ب): بلغتهم.

# فصل [في الكلام على الرزق]

قال أهل السنة والجماعة: الأرزاقُ مقسومةٌ معلومةٌ لا تزيد بتقوى المتقين، ولا تنقص بفجور الفاجرين، والرزق الذي تكفَّله الله تعالىٰ هو الغِذَاء.

وقالت المعتزلة: يزيد وينقص، والرزق عندهم هو مِلْكُ الدَّراهم والدنانير الحاصل بها نكتسب. وقالوا: الحرام ليس برزقٍ، وإنه مِنْ فِعْل العبد.

قلنا: الحرامُ رِزْقُ الله تعالىٰ، ولكن العبد يستحق العقوبة على فعل نفسه.

قال الله تعالىٰ: ﴿ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُم فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا ﴾ [الزخرف: ٣٧] وكذلك الشدائد والمحن بتقدير الله تعالىٰ وقضائه.

قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَعِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٧] الآية، وقوله تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا أُومَا يُمُسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَقُوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِنّ يَمْسَسُكَ ٱللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللل

وقالت المعتزلة: الشدائد والمحن ليستا بقضاء الله تعالى، ولكن بترك الجُهْد من العبد، لأن الله تعالى لا يقضي بالشرِّ والمِحَن ولا يُريد (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا يزيد ولا ينقص.

## مطلب [في رؤية الشِّفاء من الدَّواء أو من الطبيب<sup>(۱)</sup>]

وعندنا: الدواءُ سببُ الشِّفاء من الله تعالىٰ، ورؤية الشِّفاء من الدواء أو من الطبيب كفرٌ، بل الشفاء من الله تعالىٰ، [هذا](٢) لأنه اتخذه شريكًا مع الله تعالىٰ في الشفاء.

والكسْبُ سببٌ والرزق من الله تعالىٰ، ورؤية الرزق من الكَسْبِ كفرٌ، وليس الثياب سببَ دفع الحر والبرد، ودافع الحر والبرد هو الله سبحانه وتعالىٰ، ورؤية دَفْعِ الحر والبرد من الثياب كفر.



<sup>(</sup>١) ورد هذا العنوان بهامش النسخة (أ) فقط.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

### فصل [في بيان استطاعة العبد]

قالت الجبرية: ليس للعبد استطاعة، والعبد مجبورٌ على الكفر والمعصية، كالريح تهب على الحشيش فيقلبها يمينًا وشمالاً.

وقال أهلُ الحق نصرهم الله تعالىٰ: العبد مستطيعٌ بفعل نفسه وقتَ الفعـل باستطاعة الله تعالىٰ إياه وبقوته وتوفيقه.

والعبد مخيَّر مستطيع، فإذا وَجَدَ منه الجهد والقصد والنية والاكتساب في المعصية يجري خذلان الله تعالى مع نيته وقصده فيستحق العقوبة على فعل نفسه.

وإذا وجد جميع ذلك في الطاعة يجري عون الله تعالى وتوفيقه مع فعله، لأنا لو قلنا بأن الله تعالى يجبرهم على المعصية ثم يعذبهم على ذلك؛ لكان ذلك منه ظلماً وجورًا، والله سبحانه وتعالى عادلٌ منزَّهُ عن الظُّلم والجَوْر.

## فصل [في إبطال قول المعتزلة بخلق أفعال العباد]

قالت المعتزلة خذلهم الله (۱): أفعال العباد كلها مخلوقات العباد (۲)، والعبد هو الذي يخلق فِعْلَ نفسِه خيرًا أو شرًا؛ لأن عندهم العبد مستطيع باستطاعة (۳) قبل الفعل، ولا يحتاج إلى الاستطاعة والقوة من الله تعالى، وإذا كان العبد مستطيعاً باستطاعة نفسه قبل الفعل، فأفعاله تكون مخلوقة من جهته.

وقال أهل السنة والجماعة: أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى، والله تعالى يخلق أفعال العباد كلها خيرًا كان أو شرًا؛ لأنَّ الاستطاعة من الله تعالى تحدث للعبد مقارِنةً للفعل، لا متقدمةً على الفعل ولا متأخرةً عن الفعل، والعبد بجميع أفعاله مخلوق الله تعالى، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُرُ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] أخبر أنه خلق أعهالنا وأنفسنا، ولا جائز أن يقال: أراد به المعمولات من الحَجَر والخشب، لأنه لا شك بأنه مخلوق الله.

قلنا: حقيقة ما تعملون، أراد به العمل لا المعمولات، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ هَلَ تُجْزَوْكَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ٩٠].

<sup>(</sup>١) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: وفي نسخة: «هداهم الله».

<sup>(</sup>٢) في (ب): للعباد.

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: عوض عن المضاف إليه أي باستطاعة نفسه.

وظاهر الآية يقتضي أن العمل والمعمول مخلوقٌ الله تعالىٰ (١)، فمَنْ جَازَ عن الحقيقة فعليه الدليل، ويدل على صحة ما قلنا لأنّا لو قلنا بأن العبد يخلق فِعْلَ نفسِه أدَّى إلى أن يكون الخالق اثنين، ومن ادَّعى ذلك فقد ادَّعى الشَّرْكَ مع الله تعالىٰ في الخَالقِيَّة، ومن ادَّعى الشَّرْكَ مع الله تعالىٰ في الخَالقِيَّة، ومن ادَّعى الشَّرْكَ مع الله تعالىٰ في الخالقية يكفر، يدل عليه قوله تعالىٰ: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ مَى وَفَقَدَرُهُ لَا مَا لَهُ مَعْ اللهُ تعالىٰ في الخالقية يكفر، يدل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ وَخَلَقَ كُلُ مَى وَفَعَلَ مَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (و): «لأنه قيَّد بالمعمولات لا العمل، ونحن نقول: إن المعمولات لا شكَّ فيها أنها مخلوقة لله تعالى، وكذلك العمل مخلوقٌ لله تعالى لا نفس المعمولات».

<sup>(</sup>Y) انظر «تبصرة الأدلة» (Y: ٦٦٠).

### فصل [في بيان حقيقة الإيهان]

الإيهان: هو الإقرار باللِّسان والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السنة والجهاعة (١). وقال الشافعي رحمه الله: الإيهان هو الإقرار باللِّسان والتصديق بالجَنان والعمل بالأركان.

وقالت الكرَّامية وهم أصحاب أبي عبد الله محمد [بن] (٢) كرَّام [بفتح الكاف] (٣): الإيمان مجرد الإقرار دون التصديق.

حُجة الكرامية ظاهر قول النبي على: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة»(١).

<sup>(</sup>١) يقول الإمام البزدوي في «أصول الدين» ص ١٥٠ ما صورته: «والتصديق كما يكون بالقلب يكون باللسان، وباللّسان أبلغ، فيكون كلُّ واحدٍ منهما ركنًا من الباب، فلا يوجد الإيهان إلا بهما إلا عند الضرورة والعجز، فإنه يكتفى بأحدهما لأن العاجز من حيث الآلة لا يُكلَّف فيها عجز عنه، ولهذا صَحَّ إيهان الأخرس، وبقى إيهان المكره علىٰ النطق بالكفر».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقو فتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤: ١١٣)، ومسلم في «الصحيح» (١: ٦٦)، والترمذي في «السنن» (٤: ٣٧٨) وقال بعده: «وقد رُويَ عن الزهري أنه سُئل عن قول النبي على: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال: إنها كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» وابن حبان في «الصحيح» برقم ١٦٩، وأحمد في «المسند» (١٦: ١٨٢).

واحتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ فِيَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَلْكِنَّ الْبَرِّ مَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ وَالْمَلَيْهِ كَمْ وَالْكَيْبِ وَالنَّيِيْنَ وَعَانَى الْمَالَ عَلَى حُيِّمِهِ وَيَى الْبَرِّ مَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْلَّخِرِ وَالْمَلَيْهِ كَالْكَيْبِ وَالنَّيَايِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَلَوْةَ وَعَالَى اللّهُ لِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمَلَوْةَ وَعَالَى اللّهُ لِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقْسَامَ وَالْمَلُوةَ وَعَالَى اللّهُ لَيْنَ مَنْ الْبَالْسَاءَ وَالفَّرِينَ فِي الْبَالْسَاءَ وَالفَّرِاءَ وَحِينَ الْبَالْسُ أَوْلَيْهِ كَ الْمُعْوَلِينَ مَنْ اللّهُ اللّهِ وَالْمَلْمُ وَالْمَالَةُ وَمِينَ الْبَالْسُ أَوْلَيْهِ كَالْمُوفُونَ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالفَرْزَاءَ وَالفَرْزَاءَ وَالفَرْزَاءَ وَالفَرْزَاءَ وَالْفَرَاءُ وَالْفَرَاءُ وَالْفَرَاءُ وَالْفَرَاءُ وَالْفَرَاءُ وَالْفَرَاءُ وَالْفَرَاقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وقال أكثر أهل السنة والجماعة: الإيمان له شرائطٌ خمسة: أن تشهد بالله والرسول، وتؤمن باليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين.

وحجتنا في أن العمل ليس من الإيهان قولُه تعالى: ﴿ قُل لِعِبَادِى َ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّكُوةَ ﴾ [إبراهيم: ٣١] سمَّاهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة، وفَصَلَ بين الإيهانِ والصلاة، وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا قُمۡتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ ﴾ [المائدة: ٦] سمَّاهم مؤمنين قبل إقامة الصلاة.

يدل عليه: لو وُجِدَ منه الإيمانُ قبل الضحوة ثم مات قبل الزوال يكون من أهل الجنة، فلو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل الجنة، فلو كان العمل من الإيمان لا يكون من أهل الجنة لأنه لم يوجد منه العمل.

فكذلك أصحاب الكهف، وسحرة فرعون، أجمعنا على أنهم من أهل الجنة وإن لم يوجد منهم العمل فثبت أن العمل ليس من الإيهان.

وحجتنا على الكرَّ امية قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨] فثبَتَ أنَّ التصديق شَرْطُ صحة الإيهان، ويدل عليه قوله عليه السلام: «من قال لا إله إلا الله خالصًا مخلصًا دخل الجنة»(١) شَرَطَ(٢) التصديق. وقال أهل السنة والجهاعة: إذا أتى بالإيهان يقول: أنا مؤمنٌ حقًا من غير شك. وقال أصحاب الحديث: يقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله.

وحجتهم لو قلنا بأنه يقول: «أنا مؤمن حقًا عند الله تعالىٰ» يكون حكمًا على عِلْمِ الله تعالىٰ في الغيب، لأن الله تعالىٰ يعرف ضمائر الناس وعواقب أمورهم، وكلَّ من علم الله تعالىٰ أنه يموت كافرًا لا يموت مسلمًا؛ لأن علم الله تعالىٰ لا يتغير ولا يتبدل، فلعل هذا الرجل يقول: «أنا مؤمن حقًا» وفي علم الله تعالىٰ أنه يموت كافرًا، يكون مخبرًا خلاف ما عند الله تعالىٰ، وهذا لا يجوز (٣).

وحجتنا وهو أن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق، والعتاق، والبيع، فكذلك يرفع عقد الإيمان.

(٢) في (ب): بشرط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (٥: ١٩٧)، و «الأوسط» (٢: ٥٠) من حديث زيد ابن أرقم وتمامه: قال رسول الله على «من قال: لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنة، قال: وقال رسول الله على «ابن أرقم وتمامه أن يحجزه عها حرَّم الله عليه» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١: ٢٠) وقال بعده: رواه البزَّرُ ورجاله ثقات، وهو عند الإمام البزار في «المسند» (١: ١٦٦) وللحديث روايات ممتعددة بألفاظ متقاربة منها ما عند البخاري في «الصحيح» (٤: ١١٣)، ومسلم في «الصحيح» (١: ٢٦)، والترمذي في «السنن» (٤: ٢٧٨) وقال بعده: «وقد رُويَ عن الزهري أنه سُئل عن قول النبي على من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال: إنها كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي» وابن حبان في «الصحيح» برقم ١٦٩، وأحمد في «المسند» (١١٢: ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) يقول الإمام النسفي في «التمهيد» ص ٣٩٤ ما صورته: «وبهذا تعرف بطلان قولهم: إنا مؤمنون إن شاء الله تعالى ويقول الطويل: أنا طويل إن شاء الله تعالى ويقول الطويل: أنا طويل إن شاء الله تعالى، وذلك كله هذيان! فكذلك هذا والله تعالى الموفق».

ولأنا أجمعنا على أنه إذا قال: لا إله إلا الله إن شاء الله، أو قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله إن شاء الله أو قال: آمنت بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر إن شاء الله تعالى يكون كافراً، لأنه شاكٌ في إيانه، وهذا لأن كلَّ أمرٍ متحقِّق في الحال أو في الماضي من الزمان لا يحسن الاستثناء فيه، أما دخول الجنة بشرط موته على الإيمان، وذلك في الثاني من الزمان فجاز الاستثناء فيه.

والجواب عن شبهتهم: إذا كان مؤمنًا في الحال لا يصير كافرًا ما لم يوجد منه الكفر، كما في عِلْمِ الله تعالى أنّا نموت و لا يقال: إنّا في الحال موتى، وكذلك في علم الله أن الساعة آتية و لا يقال بأنها آتية في الحال.

وكذلك في عِلْمِ الله تعالىٰ أن الدنيا للفناء والآخرة للبقاء، ولا يقال بأنهما متحققان في الحال.

يدل على صحة ما قلنا ما رُويَ عن النبي عَلَيْهِ أنه قال لحارثة: «كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً» ولم ينكر عليه عَلَيْهِ ولكن قال: «لكل شيء حقيقة، فها حقيقة إيمانك؟ قال: عزَفَتُ (١) نفسي عن الدنيا، أي منعتها، حتى استوى عندي حجرها، ومدرها (٢)، فأظمأتُ نهاري، وأسهرتُ ليلي، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزًا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وإلى أهل الناريتعاوون فيها. فقال عليه السلام: هذا عبد نوَّر الله قلبه (٣) ثم قال: أصبت والزم» (١).

<sup>(</sup>١) ورد بهامش النسخة (أ) تعليقًا ما صورته: «عزفتُ عن الشيء عزوفًا انصرفتُ». وفي (د): «أي صرفتها وأبعدتها» «شرح التعرف».

<sup>(</sup>٢) ورد في (أ): وفي نسخة وذهبها.

<sup>(</sup>٣) ورد في (أ): وفي رواية: عبدُّ نور الله الإيمان في قلبه، فهذا الكاشف في الإيمان شهودا لما آمن به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار في «المسند» (١٣: ٣٣٣) من حديث أنس بن مالك أن النبي علي لقي رجلاً يقال =

## فصل [في بيان زيادة الإيهان ونقصانه]

الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند الإمام الأعظم وأصحابه رحمهم الله.

وقال الشافعي رحمه الله: يزيد وينقص.

وحجته قوله تعالىٰ: ﴿لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مَعَ إِيمَنِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤] وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ أَلْفَتِح: ٤] وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُمْ وَايَنَهُمْ إِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢] وكذلك رُوِى عن النبي ﷺ أنه قال: «لو وُزِنَ إيمان أبي بكر»(١).

له حارثة وساق الحديث، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥: ١٦٠) من حديث محمد بن صالح الأنصاري أن النبي على لقي عوف بن مالك وساق الحديث، والطبراني في «المعجم الكبير»
 (٣: ٢٠٣) من حديث الحارث بن مالك الأنصاري أنه مرَّ برسول الله على وساق الحديث، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١: ٦٢) من حديث الحارث بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنها، وقال بعده: رواه البزار، وفيه يوسف بن عطية لا يُحتج به.

<sup>(</sup>١) أوره الإمام البيهقي في «شعب الإيمان» (١: ١٤٣) من حديث عمر بن الخطاب، والإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص٣٤٩ وقال: أخرجه إسحاق بن راويه في «مسئله» والبيهقي في «الشعب» سند صحمح.

وللحديث شَاهدٌ قويٌّ أخرجه أبو داود في «السنن» (٥: ٣٠)، والترمذي في «السنن» (٤: ٥٤٠)، والمحديث شَاهدٌ قويٌّ أخرجه أبو داود في «المسند» (٥: ٤٤) كلهم من حديث أبي بكرة رضِيَ الله عنه رفعه، أن رجلاً قال: =

وكذلك رُوي عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عباس رضِيَ الله عنهم أنهم قالوا عن النبي على أنه قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثل شعيرة من الإيان»(١).

ويُروى: «مثل ذَرَّةٍ من الإيهان» وهذا يدل على أن الإيهان يزيد وينقص.

وحجتنا: وهو أن الإيهان عبارة عن التصديق، لما ذكرنا من الدليل وأنه لا يقبل الزيادة والنقصان(٢).

 <sup>«</sup>یا رسول رأیت کأن میزاناً أنزل من الساء فوزنت أنت و أبو بكر فرجحت أنت، ثم وزن أبو بكر بمن بقى فرجح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (٦: ٥٦)، (٩: ١٥٨)، ومسلم في «صحيحه» (١: ١١٤، الإمام البخاري في «السنن» (٣: ٥٣٤)، وابن ١١٧)، الإمام الترمذي في «السنن» (٣: ١١٢)، وابن ماجَهُ في «سننه» (١: ٥٠) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضِيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام النسفي في كتابه النفيس «تبصرة الأدلة» (٢: ٨٠٨) ما ملخصه: «وإذا كان الإيهان هو التصديق، وهو نفسه مما لا يتزايد، فلا نقصان له إلا بالعدم، ولا زيادة عليه إلا بانضهام مثله إليه، فلا زيادة إذا للإيهان بانضهام الطاعات إليه، ولا نقصان بارتكاب المعاصي، إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهها...، ثم أحق الناس أن يمتنع عن القول بالزيادة على الإيهان هم الذين يجعلون الأعهال من الإيهان، وذلك لأنهم إذا جعلوا الأعهال إيهانًا فلا أحد إذا استكمل الإيهان، والزيادة على ما هو لم يكمل بعد وهو في حد النقصان محال، لأنه ما من عبادة توجد إلا وهي من الإيهان، ولا شيء وراء الكل ليتصور أن يكون زيادة باتصاله به، يوضحه أن الزيادة تكون على ذي النهاية فينتهي ثم يزاد عليه، فأما الزيادة على ما لا نهاية له فمحال، إلا أن يقول: الإيهان في حق الكل في حد النقصان ثم يزداد بكل طاعة فمن كانت طاعاته أكثر كان إيهانه أكثر.

فيقال له: إذاً على زعمكم: كمال الإيمان غير متصوَّر، فكان إيمان كل نبيِّ ومرسل ناقصًا...، ثم العجب منهم أنهم يزعمون أنَّ كافرًا لو أسلم وصدَّق بجميع ما يجب تصديقه صار مؤمنًا، ثم لو ارتكب من ساعته إثمًا انتقص إيمانه، وليس معه إلَّا التصديق، والتصديق لا تزايد عليه، ولو اختلَّ لتبدَّل بالتكذيب وبطل، ولو لم يختل بقى كاملاً، فكان القول ببقائه وثبوت النقص فيه باطلاً».

وأما قوله تعالى: ﴿لِيَزْدَادُوٓ الْمِينَامَّعَ إِيمَنِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].

قلنا: ذلك في حقّ الصحابة رضِيَ الله عنهم؛ لأنَّ القرآن كان ينزل في كلِّ وقتٍ فيؤمنون به؛ فيكون تصديقهم الثاني زائدةً علىٰ الأول، أما في حقنا فلا، لأنه انقطع الوحى.

وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ,زَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

قلنا: ذلك صفة المؤمنين، والمؤمنون في الطاعة متفاوتون، أما في الإيمان فلا.

وأما قوله تعالىٰ: ﴿زَادَتُهُمْ إِيمَناً ﴾ المراد به اليقين لا نفس الإيهان.

وأما حديث أبي بكر قلنا: ذلك ترجيحٌ في الثواب، لأنه سابقٌ في الإيمان.

وقد قال عليه السلام: «الدَّال علىٰ الخير كفاعله»(١) وأما قوله عليه السلام: «يخرج من النار من كان في قلبه مثل شعيرة من الإيهان»(٢).

قلنا: رُوِيَ في بعض الروايات: «يخرج من النار من كان في قلبه الإيمان مثل شعيرة» فيجب حمله على هذا عملاً بها ذكرنا من الدلائل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أبو داود في «السنن» (٥: ٥٢٥)، والترمذي في «السنن» (٤: ٤٠٤) وأحمد في «المسند» (٢٨: ١٦) من حديث أبي مسعود الأنصاري، وهو عنده أيضًا في «المسند» (٢٨: ٢٠٥) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه يرفعه إلى النبي على الله عن الله عن أبيه يرفعه إلى النبي الله عن الله عن الله عن أبيه يرفعه الى النبي الله عن الله عن أبيه يرفعه الى النبي الله عن ال

قلت: وقد ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: وقوله عليه السلام: «مَنْ سَنَّ سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

#### فصل

# [في بيان حكم مرتكب الكبيرة]

قالت الخوارج لعنهم الله: من ارتكب الكبيرة يَكْفُر.

وقالوا: إن علياً رضِيَ الله عنه كفَر بقَتْل البُّغَاة والخوارج.

وقالت المرجئة: لا تضر المعصية مع الإيهان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر.

وقالت الجبرية: العباد مجبورون علىٰ الكفر والمعاصي.

وقالت المعتزلة: يخرج بها من الإيهان، ولا يدخل في الكفر.

وشبهة الخوارج ظاهرُ الآية قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعا

١٢١] وقوله: ﴿وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ,يُدُخِلْهُ نَكَارًا خَكِلِدًا فِيهَكَا ا والخلود إنها يكون لخروجه عن الإيهان، وكذلك قوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حيه يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حيم

یشرب و هو مؤمن»<sup>(۱)</sup>.

وكذلك قوله عليه السلام: «الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد هدم الدين»(٢).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣: ١٣٦)، ومسلم في «صحيحه» (١: ٧٦)، والنسائي في «السنن

(٨: ٦٤)، كلهم من حديث أم المؤمنين عائشة، وحديث أبي هريرة رضِيَ الله عنهما، وهو عند الإما أحمد في «المسند» (٦: ١٣٩) من حديث عائشة رضِيَ الله عنها.

(٢) أورده الإمام البيهقي في «شعب الإيهان» (٤: ٤٥٧).

وحجتنا قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوٓ إَإِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ ثُفَلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وكذلك قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلذِّينَ ءَامَنُواْ تُوبُوّ إِلَى ٱللّهِ نَوْبَةً نَصَّوعًا ﴾ [التحريم: ٨] والتوبة إنها تكون من الحَوْبة وهي الكبيرة.

وكذلك قوله عليه السلام: «صَلُّوا خلف كلِّ بَرٍّ وفاجر»(١) فلو خرج من الإيمان لما أَمَرَ بالصلاة خلفه(٢).

وأما قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٧] قلنا: المراد به الطاعة في الشرك؛ لأنهم قالوا: الميتة حلال؛ لأنه مذبوح لله تعالى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿وَلَا تَأْسَكُوا مِمَّا لَمْ يُدْرِكُ السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٧] وأما قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَنَعَكَ حُدُودَهُ, يُدْخِلَهُ نَارًا خَلَادًا فِيهَا ﴾ قلنا: المراد منه الكفار، لأن التعدّي إنها يكون من الكفار.

وأما قوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في «السنن» (١: ٧٢٥)، (٣: ٢٩٥) من حديث أبي هريرة رضِيَ الله عنه، وأورده البيهقي في «الشعب» (٤: ٢٦)، وأخرجه الدارقطني رحمه الله في «سننه» (٢: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش النسخة (أ) تعليقٌ صورته: «قلنا: ظاهره يدل على أن أصحاب الكبيرة ليسوا بمؤمنين، ولكن المراد بالمؤمن الكامل في إيهانه أو ذو أمن من عذاب الله أو المراد من المؤمن المؤمن بالله أي المطيع له يقال أمن (...) إذا انقاد وأطاع أو معناه الوعيد والإنذار لمرتكبي هذه الكبائر بسوء العاقبة إذ المرتكب لهذه الكبائر لم يؤمن عليه أن يقع في الكفر الذي هو ضد الإيهان (...) بينه وبين الآيات التي تدل على أن الإيهان لا يزول بالكبيرة». انتهى من «شرح المصابيح».

قلنا: هذا إخراج الكلام مجرى العادة؛ لأن الظاهرة والغالب في زمن النبي على عدم الزنى، وأما قوله عليه السلام: «الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين»(١).

قلنا: المراد به الترك من حيث الاعتقاد، وإذا تركه من حيث الاعتقاد صار كافرًا.

<sup>(</sup>۱) الحديث أورده بتهامه البيهقي في «شعب الإيهان» (٤: ٢٨٨) مرفوعًا من حديث عمر بن الخطاب رخيي الله عنه قال: «جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال: الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عهاد الدين» وراجع «المقاصد الحسنة» للسخاوي رقم ٢٦٦.

# فصل [في بيان أنواع الذنوب والمعاصي]

ثم الذنوب علىٰ أوجه:

منها ما يكون بينه وبين ربه كالزنى، واللَّواطة، وشرب الخمر، والكذب، والغيبة، والبهتان، إذا لم يبلغ الخبر يرتفع بالتوبة، وأما إذا بلغه الخبر لا يرتفع بالتوبة ما لم يجعله في حلِّ، وكذلك إذا زنى بامرأة ولها زوج فبلغه الخبر لا يرتفع بالتوبة ما لم يجعله في حلِّ.

وأما ترك الصلاة والزكاة والصوم فلا يرتفع بالتوبة إلا بقضاء الفوائت [إن شاء عذبه وذلك عدلٌ منه، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِاكَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾](١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و).

### فصل [في بيان الخاطر وهل العبد مأخذٌ به]

قال أهل السنة والجماعة: العبد مأخوذٌ بها قصد بقلبه نحو الزنى واللُّواط وغير ذلك، أما إذا خطر بباله ولم يقصد لا يُؤاخذ به(١).

وقال بعضهم: لا يؤاخذ به في الصورتين جميعاً.

وحجتهم قولُ النبي ﷺ: «إن الله تعالىٰ عفا عن أمتي ما خطر ببالهم ما لم يتكلموا به»(٢).

وحجتنا قوله تعالىٰ: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «العزم» قوة القصد والجزم به، يأثم فيؤاخذ به وإن لم يفعل عند المحققين. «الهُمُّ»: وهو ترجيح قصد الفعل لا يُكتب حسنه ولا سيئه، بل يتوقف إن فعلها يكتب سيئة واحدة وإن تركها لله كتب حسنة واحدة. «حديث النفس»: ما يلقي فيها مع التردد من فعله مرفوع أيضًا عن هذه الأمة ولا يكتب أيضًا كما في الخاطر. «الخاطر»: ما يلقي فيها مع الجريان مرفوع عنه. «الهاجس» هو ما يلقي في النفس من غير جريان لا يؤاخذ به إجماعًا لعدم الصنع منه».

<sup>(</sup>٢) لم أجده بهذا اللفظ، والحديث المحفوظ والمشهور لفظه كما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (٣: ١٤٥) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلَّم».

[البقرة: ٢٨٤] أي يجازيكم به الله، فثبت أنه مؤاخذٌ بقصده، وما ذكرتم من الحديث محمولٌ على ما إذا خطر بباله ولم يقصد، أما إذا قصد فلا [يُؤاخَذْ به](١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ب).

قلت: لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الهمَّ بالسيئة سيئةً، لكن هي مغفورة لأنه إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها وأكثر والسيئة سيئة واحدة، والهم بالحسنة حسنة فكان الهم بالسيئة أقل دون سيئة واحدة فكانت مغفورة ضرورة. انظر «أصول الدين» للبزدوي ص٢٢٣.

#### فصل ، ،،، ت

### [في إبطال قولهم:

#### «الإيمان هو المعرفة بالقلب دون الإقرار باللسان»]

قالت الجهمية لعنهم الله تعالى: الإيمان هو معرفةٌ بالقلب دون الإقرار باللِّسان.

وقال أهل السنة والجماعة: المعرفة بالقلب ليست بإيمانٍ ما لم يوجد منه الإقرار باللِّسان.

وحجتنا قوله تعالى: ﴿ فَأَثَنَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ ﴾ [المائدة: ٨٥] مع سياق الآية يدل على أن المعرفة بالقلب ليست بإيمانٍ ما لم يوجد منه الإقرار باللسان، وكذلك قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقّ وَهُمُ فَالّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقّ وَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦] وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَعَمَدُواْ يَهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلْوَا ﴾ (١٤٠). فثبت أنّ مجرد المعرفة ليست بإيمان.

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (و) تعليقٌ صورته: «﴿وَيَحَكُدُواْ بِهَا﴾ أي بمعجرة موسى عليه السلام في تسع آيات، والواو في ﴿وَاسْتَيْقَنَتْهَآ ﴾ للحال أي لما جاءتهم آياتنا واضحات واستيقنوا صدقها جحدوها ﴿ ظُلْمًا وَعُلُوًا ﴾ أي شركًا وتكبرًا».

## فصل [في الرد على المرجئة وبيان فساد مذهبهم]

قالت المرجئة: إن الله تعالىٰ خلق الخلق وسيَّبهم، لم يأمرهم ولم ينههم(١)، وما جاء

(١) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: «من «جامع الأسرار شرح المنار»: اعلم أن صيغة الأمر استعمل لوجوه والمشهور منها ثمانية عشر:

١- الوجوب كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة).

٢-الندب كقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا.

٣ الإباحة كقوله: (فاصطادوا).

٤ ـ والإرشاد إلى الأوثق كقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل) وهذا يرجع إلى مصلحة الدنيا.

٥\_الامتنان كقوله تعالىٰ: (كلوا مما رزقكم الله).

٦-والإكرام كقوله تعالى: (ادخلوها بسلام آمنين).

٧- الإهانة كقوله تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم).

٨-التسوية كقوله تعالى: (اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم).

٩ التعجب كقوله: (أسمع بهم وأبصر) أي ما أسمعهم.

١٠ـ التكوين كقوله: (كن فيكون).

١١- الاحتقار كقوله: (ألقوا ما أنتم ملقون).

١٢- الإخبار كقوله: (فليضحكوا قليلا).

١٣ ـ التهديد كقوله: (اعملوا ما شئتم) ويقرب منه الإنذار كقوله: (قل تحتعوا).

14- التعجيز كقوله: (فأتوا بسورة من مثله).

١٥ـ التخيير كقوله: (كونوا قردة).

في القرآن ذلك صورة الأمر لا حقيقة الأمر، وهو على النَّدْبِ والاستحباب، فإنْ أحسنَ فله الثواب، وإن أساء فلا عقاب عليه كما قال الله تعالىٰ: ﴿وَكَمُعُلُوا وَالثَمْرَوُا ﴾ [الأعراف: ٣١] وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأَصَطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢].

والجواب عنه أن نقول: كلُّ أمرٍ لم يعقبه الوعيد بتركه فهو علىٰ الندب والاستحباب كما قلتم، وكلُّ أمرٍ يعقبه الوعيد بتركه فهو علىٰ الحتَّمِ والإيجاب كما في الصلاة.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا \* إِلَّا مَن تَابَوَءَ اَمَن وَعَمِل صَلِحًا ﴾ [مريم: ٥٩-٢٠] وكما في الزكاة قال الله تعالى: ﴿ يُومَ عَيْمً عَلَيْتَهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ ﴾ [التوبة ٣٥] ولأنه لا يَحسُنُ من حكمة الحكيم جلَّ جلاله أن يخلق الخلق مهملين لم يأمرهم ولم ينههم كما قال الله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنْ مُرْكُومُونَ ﴾ [القيامة: ٣٦] وقوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنْ مُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

<sup>= 17</sup> التمني كقول الشاعر: ألا أيها الليل ألا انجلي.

<sup>1</sup>٧- التأديب: كقوله عليه السلام كل مما يليك وهو قريب من الندب».

<sup>1</sup>٨\_الدعاء: كقولك: اللهم اغفرلي.

## فصل [في الرد على من يقول: «ليس في النار عذاب»]

قالت المرجئة لعنهم الله: إذا دخل أهلُ النارِ النارَ، فإنهم يكونون في النار بلا عذاب، كالحوت في الماء، إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن للمؤمن استمتاعاً في الجنة بأكلٍ وشُرْبٍ، وأهلُ النار ليس لهم استمتاعٌ في أكلٍ وشُرْبٍ.

وهذا باطل، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا ﴾ [فاطر: ٣٧] وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَهَادَوْا يَنْكَلِكُ وَكَذَلَكُ قوله تعالى: ﴿ وَهَادَوْا يَنْكَلِكُ لِكَ عَوْلَهُ تعالى: ﴿ وَهَادَوْا يَنْكَلِكُ لِكَ عَوْلَهُ تعالى: ﴿ وَهَا مَوْا يَنْكَلِكُ لِكَ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَا لَا إِنَّكُمُ مَنْكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] وكذلك قول ه تعالى: ﴿ كُلُما نَضِيَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦].

#### فصل

قالت الجبرية لعنهم الله: ليس للعبد استطاعة، والعبد مجبورٌ على الكفر والإيمان.

يدل عليه قول ه تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْبَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ ﴾ [النساء: ١٢٩] فالله تعالى أخبر أنهم لا يستطيعون العدل، ومع هذا أمرهم بالعدل، وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَ وُلاَءٍ إِن كُنتُمْ صَدِوِينَ ﴾ [البقرة: ٣١] فالله تعالى أمرهم مع علمه بأنهم لا يطيقون، وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٢٤] وكذلك قوله تعالى خبرًا عن النبي على: ﴿ رَبَّنا وَلا لَم يكن السَّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فلو لم يكن التكليفُ للعاجز جائزًا وإلا لم يكن للمناه الدعاء معنى وفائدة، وكذلك قوله عليه السلام: «من صوَّر صورة بيده كُلُفَ يوم القيامة بأن ينفخ فيها الرُّوح » (١).

والجواب عن قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَن تَسَتَطِيعُواْ أَن تَعَدِلُواْبَيْنَ النِسَاءَ وَلَوَ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: ١٢٩] أي المساواة في المحبَّة أي محبة القلب، والعبد لا يملك ذلك لما رُوي عن النبي على أنه قال: «اللهم هذه قِسمَتي فيها أملك، فلا تؤاخذني فيها تملك ولا أملك» (٢) فلم يكن الأمر بالعدل أمرًا للعاجز.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۳: ۸۲)، (۷: ۱٦٩)، (9: ٤٣)، ومسلم في «صحيحه» (۲: ۱٦٢)، والنسائي في «سننه» (٨: ٢١٥)، وابن حبان في «صحيحه» ص١٥١٩ برقم: ٥٦٨٥، وأحمد في «المسند» (١: ٢٦١) كلُّهم من حديث ابن عباس رضِيَ الله عنها. (٢) أخرجه أبو داود في «سننه» (٣: ٤٥)، والترمذي في «سننه» (٢: ٤٣٣)، والنسائي في «سننه» =

أما قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُ لَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٣١] قلنا: المراد به تقرير عجزهم، لأنهم ظنُّوا أنهم أعلمُ من آدم، يدل عليه أنهم ما استحقُّوا العقوبة بتركه.

وأما قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٧] قلنا: المراد به أنهم يدعون إلى السُّجود في الدنيا، فيستحقون العقوبة بتركه في الآخرة.

وأما قوله تعالىٰ: ﴿رَبُّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَاطَاقَـةَ لَنَا بِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قلنا: ذُكر في [بعض] (١) التفاسير: لا تجعلنا القردة والخنازير، [وقيل: اعْفُ عنَّا المسخ، واغفر لنا الخَسْف، وارحمنا من العذاب من السهاء، فرفع الله عن هذه الأمة الثلاثة عامتهم] (٢).

وقول عليه السلام: «من صوَّر صورةً بيده كُلِّفَ يوم القيامة بأن ينفخ فيها الرُّوح»(٣) قلنا: المراد به تقرير عجزهم، وإنها استُحِقَّ (١) الأمرُ عقوبة لهم.

<sup>= (</sup>٧: ٦٤)، وابن ماجَهْ في «سننه» (١: ٦٣٣)، وأحمد في «المسند» (٦: ١٤٤) كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في (ب): استحقُّوا.

## فصل [في حكم أطفال المشركين]

قال أهل السنة والجماعة: أطفال المشركين خَدَّمُ أهل الجنة.

وقالت المعتزلة: حُكْمُهم كحُكْم آبائهم يُخلَّدون في النار.

واختلف علماءً أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال أبو حنيفة رحمه الله: «لا أدري أَهُم في الجنة أم في النار؟»

وقال محمد بن الحسن رحمه الله: «إني أعلم أنَّ الله تعالىٰ لا يعذِّب أحدًا من غير ذنب»(١).

وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «لا أدري» احتياطًا لتعارض الأدلة (٢).

<sup>(</sup>١) هذه إشارةٌ منه إلى أن أطفال المشركين لا يدخلون النار.

<sup>(</sup>٢) مذهب أهل السنة والجهاعة أن أطفال المسلمين يكونون في الجنة، وقد رُويت في ذلك أحاديثُ كثيرة، وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه كان يتوقف في أطفال المسلمين أيضًا، وقد كان هذا وقت شبابه، ولكنه رجع عن ذلك فيها بعد.

وقد وقع الاختلاف في أطفال المشركين فقالوا بعضهم: خدام أهل الجنة، وقال بعضهم: هم أصحاب الأعراف، وقال بعضهم: يمتحنون يوم القيامة، فمَنْ كان من أهل السَّعادة أجاب، ومن كان من أهل السَّقاوة لم يجب، وردَّوا هذا القول بأن الآخرة ليست دار ابتلاء وتكليف، بل هي دار جزاء وحساب. وقيل: من آمن يوم الميثاق هو من أهل الجنة، ومن لم يؤمن فهو من أهل النار. ومنهم من قال: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم.

## فصل [في بيان أنواع المخاطبين بالدين]

ثم المخاطَبون أربعةُ أصناف: الملائكة، وبنو آدم، والجِنُّ، والشَّياطين.

أما الملائكة: فكلُّ من وُجِدَ منه الكفر فهو من أهل النار وعليه العقاب كإبليس عليه اللعنة، وكل من وُجِدَ منه المعاصي لا الكفر فعليه العقاب. دليله قصة هاروت وماروت (١١)، وكل مَنْ وُجِدَ منه الطَّاعة فهو من أهل الجنة ولا ثواب له.

وأما الشَّياطين: فكلهم من أهل النار، وأما بنو آدم: فكلهم من أهل الجنة إذا كانوا مؤمنين، وأما الجِنُّ: فكلُّ مَنْ وُجِدَ منه الكفر فهو من أهل النار، وكل من تاب وآمن فله

وقد جمع بعضهم هذه الأقوال في هذين البيتين قائلاً:

لقد قال أهل العلم في طفل بأعراف إمساك مشيئة ربهم وفي جنة في النار وقف ومحنة تراب وخدام وقيلمع أصلهم

(۱) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله تعالى في الأرض ليقولا إن ما فعله بعض الناس سِحْرٌ لا معجزة، وليس الساحر نبيًا، فطلب الناس منهم تعلُّم السِّحر ليفرق الساحر من النبي عليه السلام، فعلَّما الناس السِّحر لأن السِّحر قد فشى في ذلك الزمان، واشتغل الناس بالسحر، واستنبطوا أمورًا كثيرًا منه وأكثروا دعوى النبوة، فبعث الله تعالى هذين الملكين ليقولا: إنَّ ما يفعله بعض الناس سحر حتى يعلم الناس السِّحر والمعجزة والفرق بينها، فعلًما الناس السِّحر حتى يتمكن بعض الناس من معارضة السَّحَرة الكفرة، فعاتبهما الله تعالى لتعليمهما الناس السحر». «شرح المواقف وشرح المقاصد».

الجنة، ولا ثواب له عند أبي حنيفة رحمه الله كالملائكة.

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: لهم الثواب، والحجة لأبي حنيفة رحمه الله القياس وهو أن لا يستحق العبد الثوابَ على الله تعالى بالطاعة، إلَّا أنَّ الأثر ورَد في بني آدم، فصار معدولًا عن القياس، [لأن العبد إذا عمل للمولى لا يستحق الأجرة منه إذا عمل للمولى](١) وكلُّ من يقول بأنه يستحق التَّواب بالطَّاعة فعليه الدليل، إلَّا أنَّ الله تعالى وعَدَهم بأن يغفر لهم ذنوبهم إذا تابوا.

يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يَنَقَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرَّكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣١].

وحجتهم إذا كان لهم العقوبة عند المعاصي علمنا أنَّ لهم الثواب على الطاعة، وليس لهم أكْلُ وشُرْبٌ، ولكن لهم شَمَّ، وذلك غذاءٌ لهم، ولهم التناسل كما في بني آدم وما يتصل بهذا الفصل في معرفة نَسْلِ الشَّياطين قيل: إنها تبيض بَيضاتٍ فيخرج منها الولد، وهذا هو الصحيح.

وقد جاء في الخبر أنَّ الشَّياطين إذا فرحوا على معصية بني آدم تبيض بيضات فيخرج منها الولد، وقد جاء في الخبر أنَّ في إحدى فخذيه فرجًا وفي الآخر ذكرًا، فيجامع مع نفسه فيخرج منها الولد، وهذه روايةٌ شاذة.

وقد جاء في الخبر: أنه يُدخِل ذَكَرَه في دُبِره فيخرج منه الولد، وهذا غير صحيح، والصحيح هو الأول.

وعن ابن عباس رضِيَ الله عنهما أنه قال: «ثلث عروس الشياطين: النائحة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

والمغنية، والسَّكْران» معناه: يعانقهم ويقبلهم، أما المجامعة فلا تحصل بينه وبين بني آدم، لأن الشَّياطين ليس لهم عملٌ على بني آدم.

والذي يُروى أن سليمان عليه السلام زال عنه مُلْكه أربعين يومًا، وأن الشَّيطان كان يتواصلون إلى نسائه وجواريه، فتُولِد الأكراد الذين يسكنون الجبال، فلما عاد إليه اللَّك عزلهنَّ عن نفسه.

قلنا: هذا غيرُ صحيحٍ، والصحيحُ أنهم ما تواصلوا إلى نسائه وجواريه.

### فصل [في المفاضلة بين الغنى والفقر]

الغِنَى أفضل من الفقر(١)، وبه أخذ بعض مشايخنا.

وقال عامة مشايخنا: الفقير الصَّابر خيرٌ من الغنيِّ الشاكر، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله، واتفقوا على أن الفقير الصَّابر خيرٌ من الغني المبذِّر والبخيل.

وحجة الفريق الأول قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآيِلًا فَأَغَنَى ﴾ [الضحى: ٨] مَنَّ عليه بالغنى كما منَّ عليه بالهدى، فلو كان الفقرُ أفضلَ من الغِنى لم يكن للامتنان معنىً وفائدة.

وكذلك الأنبياء كانوا أغنياء كداود، وسليهان، ويوسف، وإبراهيم، وموسى، وشعيب عليهم السلام، والصحابة كانوا أغنياء، حتى رُوِيَ أنَّ عبدَ الرحمن بن عوف طلَّق امرأته في مرضه، فصولحت امرأته تماضر على ربع ثمنها على ثهانية آلاف درهم (٣)، وفي روايةٍ: على ثهانين ألف درهم (٣).

وكذلك رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال: «كاد الفقر أن يكون كفرًا»(٤) ولأن الغَنيَّ

<sup>(1)</sup> في (ب): الغنيُّ أفضل من الفقير.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ثمانين ألف درهم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ثمانين ألف دينار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤: ٢٢٥)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣: ٥٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١: ٣٤٢) من حديث ابن عباس رضِيَ الله عنهما.

جمع بين العبادتين: عبادة النفس وعبادة المال، فيكون الغِنى أفضل من الفقر، وكذلك رُويَ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «نِعْمَ المالُ الصَّالح للرجل الصَّالح»(١).

وحجة الفريق الثاني قوله عز وجل: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ \* أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴾ [العلق: ٦-٧].

وعن النبي ﷺ أنه قال: «عُرِضَتْ علىٰ مفاتيحُ كنوزِ الدنيا فها كنتُ أقبلها، فقلت: أجوع يومًا وأشبع يومًا»(٢).

وكذلك رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «اللَّهُمَّ أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا والمتني مسكينًا واحشر ني في زُمْرةِ المساكين»(٣) ولأن الأنبياء كانوا فقراء مثل زكريا، ويحيى، وعيسى، والخَضِر، وإلياس عليهم السلام، وكثير(٤) من الناس.

يدل عليه (٥) أنه مات أربعون نبيًا في يوم واحدٍ من الجوع والقَمْل (٦)، ونبيُّنا عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (٤: ١٩٧)، وابن حبان في «صحيحه» برقمي ٣٢١٠ و٣٢١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «سننه» (٤: ١٦٨) من حديث أبي أمامة رضِيَ الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «سننه» (٤: ١٧٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحاكم في «المستدرك» (٥: ٢٤١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في «التلخيص»، والطبراني في «الدعاء» برقم ١٤٢٥ كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): كثرة.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (ج): ردُّوا عليهم.

<sup>(</sup>٦) ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: «وإنَّ حول الكعبة قبرُ ثلاثمثة نبيّ، وما بين الرُّكن اليهاني والركن الأسود قبرُ سبعين نبيًا قتلهم الجوع والقمل. «رسالة الحسن البصري لأهل مكة».

وفي حديث أبي سعيد: «أن رجلاً وضع يده على النبي على فقال: والله ما أطيق وضع يدي على حُمّاك، فقال له النبي ليبتلى بالقمل حتى حُمّاك، فقال له النبي ليبتلى بالقمل حتى يقتله، وإنْ كان النبي ليبتلى بالفقر، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء». من «الشَّفَا» للقاضى عياض نقلاً صحيحًا.

اختار الفقر والجهاد، وقال: «لكل نبيِّ حِرْفَةٌ، وحرفتي اثنان: الفقر والجهاد، ومن أحبهما في الدنيا فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني»(١) وفي خبر آخر: «الغِنَى مَسَرَّةٌ في الدنيا ومشقَّةٌ في الآخرة، والفَقْرُ مشقَّةٌ في الدنيا ومَسَرَّةٌ في الآخرة» (٢).

وفي الخبر: «الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم<sup>(٣)</sup>»(٤) وهو خمسمئة سنة من سنين الدنيا، فثبت أن الفقر أفضل (٥٠).

والجواب عن احتجاجهم بقوله تعالىٰ: ﴿ وَوَجَدَكَ عَآبِيلًا فَأَغْنَى ﴾ [الضحى: ٨] أي أغناك بالقناعة، [وهي كنزُّ لا يفني](٦) لأن الغِنَي غِني القلب لا غني المال، والثاني: أغناك بالعلم، وهو الجواب عن قولهم: «والأنبياء كانوا أغنياء» وقلنا: أغنياء بالقلب ولم يلتفتوا إلى المال، والدنيا كانت في أيديهم ولم يطمئنوا بها(٧) وأكلوا من كَسْب أنفسِهم.

وفي الخبر: «الدنيا ملعونةٌ وملعونٌ ما فيها إلا العالم والمتعلم» وفي رواية أخرى: «إلا ذكر الله تعالىٰ»(^).

<sup>(</sup>١) أورده طاهر الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) لم أجده من كلام النبي عليه، وإنها وجدته منسوبًا في بعض الكتب إلى سيدنا عيسي عليه السلام. (٣) ورد بالنسخة (أ) تعليقٌ صورته: «من أيام الأخرة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (٤: ١٧٢)، والإمام أحمد في «المسند» (٢: ٢٩٦) من حديث أبي هريرة رضِيَ الله عنه، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

<sup>(</sup>٥) ورد بهامش النسخة (أ): «عن أبو برزة الأسلمي عن النبي عليه السلام أنه قال: «إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين عامًا حتى تمني أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا فقراء في الدنيا، وإن أغنياء الكفار ليدخلون في النار قبل فقرائهم بمقدار أربعين عامًا».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٧) في (ب): لم يطمعوا بالقلب بها.

<sup>(</sup>A) أخرجه الترمذي في «سننه» (٤: ١٥١)، وابن ماجّه في «سننه» (٤: ٢٨٤) من حديث أبي هريرة =

وأما قوله ﷺ: «كاد الفقر أن يكون كفرًا»(١).

قلنا: المراد به الفقر عن العلم وعن الصبر، لا عن المال، [أو كاد أن يكون مستورًا عن أعين الناس لا من غاية عزته](٢).

رضِيَ الله عنه ولفظه: «ألا إن الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ذكرُ الله وما والاه وعالمًا أو متعلمًا».
 قال الترمذي بعده: هذا حديثٌ حسنٌ غريب.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩: ٩٤)، وأورده أبو نعيم في «الحلية» (٣: ٥٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩: ١٢) كلهم من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

#### فصل

#### [في بيان حقيقة الكسب وطلب المال وبيان حقيقة التوكل]

قالت القدرية: يُفترض على العبد الاكتساب وطلب المال.

وقال أهل السنة والجماعة: إنَّ كان له قُوتٌ فالكسبُ له سنة ومباح، [وإن لم يكن له قوتٌ وله درهم يشتري به القوت فالكَسْبُ له رخصة](١)، وإن كان مضطرًا أو له أهلُ وعِيالٌ فالكسب عليه فريضة.

وقالت المتقشفة (٢) والكرَّامية: الكَسْبُ حرام، ووضْعُ (٣) المال حرام، لأن التوكل على الله واجب.

قال الله تعالىٰ: [﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [(أل عمران: ١٢٢] ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣].

[وقالوا: ]<sup>(م)</sup> والاكتساب يرفض<sup>(٦)</sup> التوكل وذلك لا يجوز؛ لأن الله تعالى يرزقه من حيث لا يجتسب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ز): المتفلسفة.

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش (أ): المراد منه الترك، قلت: المقصود أي ترك إنفاقه بمعنى كنزه وحبسه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٦) ورد بهامش (أ): يعني يرفع.

إلا أنا نقول: التوكل على الله فريضةٌ. والاكتسابُ لا يرفض التوكل، لأن التوكل من صفة القلب وهو الثقة بالله تعالى، والخوف والرجاء من الله تعالى، ورؤية الرزق من الله تعالى؛ لأن رؤية الرزق من الكَسْبِ كفرٌ وضلال، ومن الله دِينٌ وشَرِيعة.

يدل عليه ما روي عن النبي عَلَيْهِ أنه قال: «من طلب الدنيا حلالًا استعفافًا عن المسألة وسعيًا على عياله وتعطُّفًا على جاره، جاء يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حلالًا مفاخرًا مكاثرًا لقيّ الله تعالىٰ [يوم القيامة](١) وهو عليه غضبان»(٢).

يدل عليه أن النبي ﷺ كان يدَّخِر لنسائه قوت سنة (٣).

وكذلك قول تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] فلو كان الاكتساب حرامًا لما أمر الله تعالى بالإنفاق من المكسوب، وكذلك أمره بإيتاء الزكاة.

ثم الدليل على أن الاكتساب من مال حلال ليس بحرام، أنَّ الأنبياء كانوا متوكِّلين مكتسبين، لأن آدم عليه السلام كان زرَّاعًا، وإدريس عليه السلام كان خيَّاطًا، ونوحُ عليه السلام كان نجَّارًا، وإبراهيم عليه السلام كان بزَّازًا، وموسى عليه السلام كان أجيرَ شعيب عليه السلام، ومحمد عليه السلام كان غازياً، حتى رُوي في الخبر: «بعثني الله تعالى شعيب عليه السلام، ومحمد عليه السلام كان غازياً، حتى رُوي في الخبر: «بعثني الله تعالى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) أورده البيهقي في «شعب الإيهان» (١٣: ١٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨: ٢١٥) من حديث أبي هريرة رضِيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٣) لم تكن هذا عادة النبي على في جميع أيامه وأوقاته، فالحالات تتغير تبعًا لحالات الرخاء والشدة، فهناك أيامٌ كان النبي على يشد الحجر على بطنه الشريف من شدة الجوع، وهناك أيامٌ سَعة، مثلها أفاء الله على رسوله على في بعض الأوقات من خبر وأموال وأقوات فكان النبي يدخر منها شفقة على أهل بيته، لا حرصًا على الدنيا، حاشاه على أهل بيته، لا حرصًا على الدنيا، حاشاه على أهل بيته، لا حرصًا على الدنيا،

بين يدي قيام الساعة بالسَّيف، وجُعِلَ رزقي تحت ظلِّ رُغِي، وجُعل الذُّلَّ والصَّغَارَ علىٰ من خالفني، ومن تشبَّه بقومٍ فهو منهم (١) فثبت أن الاكتساب ليس بحرام.

<sup>(1)</sup> أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (٤: ٥١٥) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها، والحديث بعضه عند الإمام البخاري في «صحيحه» (٦: ٧٧) معلقًا قال: «باب ما قيل في الرماح، ويُذكر عن ابن عمر عن النبي على قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى».

## فصل [في بيان الحساب والعرض]

ثمَّ إِنَّ الأنبياءَ ليس عليهم حساب، ولا عذاب، ولا سؤالُ القبر، وكذلك أطفالُ المؤمنين، ليس عليهم حساب، ولا عذابٌ ولا سؤال القبر، وكذلك العشرة الذين بشَّرهم الرسولُ عَلَيْهِ بالجنة ليس عليهم حساب، هذا كلُّه حساب المناقشة (١).

أما حسابُ العَرْضِ للأنبياء والصحابة جميعاً، يقال: فعلتَ كذا وعفوتُ عنك. وحساب المناقشة يقال: لم فعلتَ كذا؟

<sup>(</sup>۱) صحَّ عن النبي على فيها حديث بعضها في الصحيحين أنه قال: "مَنْ نُوقِشَ الحسابَ عُذَّبَ" وفي بعضها: "مَنْ نُوقِشَ الحسابَ هَلَكَ" والحديث بتامه كها عند ابن حبان في "صحيحه" برقم ٢٣٧٠ من حديث عائشة رضِيَ الله عنها قالت: "سمعت رسول الله على يقول: من نُوقِشَ الحساب هَلَكَ، فقلت: يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنْبَهُ مِيكِينِهِم فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَهُ [الانشقاق: ٧-٨] قال: ذاك العرض" فمن حديث النبي على أخذ العلماء أن لحساب الأعمال نوعان: الأول: حساب العرض، وهو يسير ويرجى لصاحبه النجاة، والثاني: حساب المناقشة، وصاحبه هالك معذّب كما قال النبي على نسأل الله العفو الستر.

#### فصل

# [في الرد على المفروغية القائلين إن الله خلق كل الأشياء ولم يبق شيء لم يخلقه]

قال بعض أهل الباطل: إن الله تعالى خلق الأشياء كلها ولم يبقَ شيءٌ غيرُ مخلوق حتى يخلقه الآن، وكلُّ ما كان مخلوقًا فرغ منها، حتى إن الثهار في الأشجار كلها، إلا أنها غير ظاهرة ونحن لا نراها وهي في الحقيقة مخلوقة.

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩].

وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالىٰ قدَّر ما هو كائنٌ إلىٰ يوم القيامة، ولم يخلقها حين قدَّرها، وإنها يخلقها بعد ذلك في كلِّ وقتٍ وأوان، خلق ما مضى وفي المستقبل يخلقها.

يدل عليه قوله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحن: ٢٩] قال عليه السلام: «شأنه أن يحيى ويميت ويُعزَّ ويُذل»(١).

وعن على رضِيَ الله عنه: أنه سُئل عن قوله تعالىٰ: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِ شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩] فقال: «شأنه أن يسوق النُّطفة من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، ثم يصوِّر صورة، ثم يُخرج من بطن الأم إلى الدنيا، ثم يميته، ثم يحييه يوم القيامة».

<sup>(</sup>١) روى الطبري في «تفسيره» (٢٧: ١٣٥) بسنده إلى منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه قال: «تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿كُلَّيَوْمِهُوَ فِي مُأْنِ ﴾ فقلنا: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: يغفر ذنبًا، ويفرِّج كربًا، ويرفعُ أقوامًا، ويَضَعُ آخرين».

يدل عليه أن الله تعالى قدَّر يوم القيامة وليس بمخلوق؛ ولأنه لو كان مخلوقاً لكنا نحن في القيامة وليس كذلك.

ويدل عليه: أن الله تعالى خلق القلم، وقال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة.

فإن قيل: القلم هل فيه حياة؟

قلنا: ليس فيه حياة، لكنه جمادٌ يستنطقه الله كما يستنطق الأحياء.

فإن قيل: أَيْشٍ الحكمة في أنَّ الله تعالىٰ أمر القلم بأن يكتب علىٰ اللوح المحفوظ ما هو كائن إلىٰ يوم القيامة وهو عالم؟

قلنا: لكي يُعلم أن الله تعالى يَعلم الغيب ولا يَعلم الغيب إلا الله.

### فصل [في إثبات كرامات الأولياء]

قالت المعتزلة والرافضة والجهمية لعنهم الله: كرامات الأولياء باطلة، أما معجزات الأنبياء ثابتة محيحة، واحتجوا وقالوا: لو قلنا بأن كرامات الأولياء ثابتة لبطلت معجزات الأنبياء، ولا يكون فرقًا بين الأنبياء والأولياء.

ويقولون: ما تحتجون علينا من كرامات مريم في قوله تعالى: ﴿وَهُ زِى ٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخُلَةِ شُكَةٍ طُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴾ [مريم: ٢٥] ذلك كرامة عيسى، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ كُلُمَا دَخَلَ عَلَيْهَ كَرَامة زكريا (١).

وقال أهل السنة والجماعة: كرامات الأولياء (٢) جائزة، وهي لا تقدح في معجزات الأنساء.

وها هنا ثلاثُ مراتب: معجزات الأنبياء (٣)، وكرامات الأولياء، ومحادعات الأعداء.

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: وجعل ذلك كرامةً لزكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه.

<sup>(</sup>۲) يقول السعد التفتازاني في «شرح العقائد النسفية» (۱: ۱۹۶) ما صورته: «والوثيُّ هو العارف بالله تعالىٰ وصفاته حسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المُعرض عن الانهماك في اللَّذات والشَّهوات، وكرماته ظهور أمر خارق للعادة من قِبَله، غير مقارن لدعوى النبوة، فها لا يكون مقرونًا بالإيهان والعمل الصالح يكون استدراجًا، وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة يكون معجزة».

<sup>(</sup>٣) المعجزة: هي ظهور أمر بخلاف العادة في دار التكليف لإظهار صدق مدعي النبوة مع نكول =

وإنها سُمِّيَ معجزةً لأنه يعجَز غيرُ النبيِّ عليه السلام عن الإتيان بها مثل عصى موسى عليه السلام، وانشقاق القمر وغير ذلك.

وفَرْقٌ بين المعجزات والكرامات أنَّ المعجزات للأنبياء يراه الكافر والمسلم والمطيع والفاسق، وأما كرامات الأولياء لا يراه إلا وليَّ مثله، ولا يراه الفاسق.

والثاني: أن المعجزة كلما أراد النبي على يقدر على إيجادها، فيدعوا الله تعالى، فيظهر إليه معجزته، وأما الكرامة لا تكون إلا في الأوقات المخصوصة، [يريه الله تعالىٰ ذلك ترغيبًا له على الطاعة](١).

والفرق الثالث: هو أن المعجزة يعرفها النبي عليه السلام، ويَعْلَمها، ويجب عليه أن يقرَّ بنفسه أو لا بأنها معجزته من الله تعالى، ثم يظهرها لغيره، لأنه لو أنكر أنها معجزته يكفر، وأما الكرامة فلا يجب أن يقر بها الوليُّ بأنها كرامته، بل يقول إنها كرامة غيره من المؤمنين.

وأما مخادعات الأعداء: فالمذهب عند أهل السنة والجماعة أن الشياطيـن

<sup>=</sup> من يتحدى به عن معارضته بمثله. انظر «التمهيد» للإمام النسفي ص٧٣٦.

فمن ضوابط تعريف المعجزة وقوع التحدي بها، ولذلك يجب التفريق بين الآيات والخوارق التي تجري على يد الأولياء وبين المعجزات التي وقعت للرسل والأنبياء، فشرط المعجزة أن يقع بها التحدي وأن يراها الخصم، ولا يشترط هذا في الآية أو الكرامة، فمثلاً نبع الماء من بين يدي النبي أو تكثير الطعام وتسبيحه بين يديه الشريفة لا يُعد معجزة بالمعنى الاصطلاحي لها كها عرفناه هنا، وإنها هي كرامة للنبي على، وآية لتثبيت قلوب المؤمنين ورَفْعٌ لقدر النبي على بين يسن أصحابه، ومن باب الآيات الإسراء والمعراج، فالإسراء وكذا المعراج ليسا معجزتين اصطلاحًا، بل هما إكرام وإعزاز لشأن النبي على بعدما وقع له من أذى من قومه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

يصيِّر هم (١) الله تعالى على أيِّ صورةٍ شاء، فيجعل نفسه عصفورًا بين يدي الإنسان، فيوسوس الإنسان.

ويدل على أن كرامات الأولياء جائزة قصة أصحاب الكهف حين خرجوا من الغار، ولم يطُل شعرُهم ولم تتمزق ثيابهم، [وكانوا كالعام الأول الذي دخلوا الغار] (٢)، ويدل عليه قصة آصف قال الله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِن ٱلْكِنْبِ أَنّا عَالَيْ الله تعالى: ﴿ قَالَ ٱللَّهِ عَالَىٰ الله تعالىٰ الله تعلى الله تعلى الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعلى الله تعالىٰ الله تعلى الله تعلى الله تعالىٰ ال

<sup>(</sup>١) في (ب): يصوِّرها.

 <sup>(</sup>۲) المثبت بين المعقوفتين من (ب) في (أ) و(ج) و(د) و(هـ): «وكانوا كالأعلام الأول» وفي (و):
 «وكانوا كالعوام» وفي (ز): «وكانوا كالأول».

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «أي بسبب اتَّباعهم لشريعة سليمان عليه السلام كمال الاتَّباع». «علي القاري».

## فصل [في إثبات عمل الشياطين على بني آدم وتسلطهم عليهم]

قالت المعتزلة: إن الشياطين ليس لهم عملٌ على بني آدم، ولا يمكنهم أن يوسوسوا، ونفس الإنسان توسوسهم وكذلك الجن، قالوا: ليس لهم عملٌ على بني آدم [في الظاهر والباطن](١).

وقال أهل السنة والجماعة: لهم عملٌ علىٰ بني آدم في الظاهر والباطن.

أما في الباطن: لما يُروى عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الشيطان يجري في بني آدم مجرى الدم [فضيّقوا الجارحة بالجوع والعطش](٢)»(٣) فثبتَ أنَّ لهم ولايةً في الباطن، فيوسوسوا الإنسان ويدعوا إلى الشر.

وأما في الظاهر: يُزيِّن المعاصي في قلوب العباد لقوله تعالىٰ: ﴿وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [النمل: ٢٤].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (٣: ٥٠) من حديث علي بن الحسين رضي الله عنه، ومسلم في «صحيحه» (٧: ٨) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

فإن قيل: أيش (١) الحكمة في أنهم يروننا ونحن لا نراهم؟

قلنا: لأنهم خُلِقُوا على صورةٍ قبيحةٍ، فلو رأيناهم لم نقدر على تناول الطعام والشراب فسُتِروا عنا رحمة من الله تعالى.

وأما الجنُّ خُلِقُوا من الريح، وأصل الريح لا يرى فكذلك ما خلق منه (٢).

وأما الملائكة خُلِقُوا من النُّور، فلو رأيناهم لطارت أرواحنا وأنفسنا.

وأما قوله: بأن النفس توقعهم في المعاصي.

قلنا: نعم، ولكن بواسطة وسوسة الشيطان، قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي يُوَسَّوِسُ فِ صُدُودِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٤].

<sup>(</sup>١) في (ب): ما.

<sup>(</sup>٢) يقول تعالى: ﴿ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن مَبِّلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧].

### فصل [في إثبات الرسالة]

لًا ثبَتَ أنَّ للعالم صانعًا عالمًا حكيًا، فمن حكمته أن لا يعطِّل عبيده عن الأوامر والنواهي؛ لأنه لو عطلهم لا يكون حجة عليهم يوم القيامة، ثم الأمر والنهي إنها يكون بالخطاب في المشافهة، ولا وجه إلى الخطاب بالمشافهة؛ لأن الدار دار ابتلاء، والإيهان بالغيب فريضة، وفيه الولي والعدو، فلو خاطبهم في هذه الدار لا يكون فرقًا بينهها، فخطابهم بالسَّفير وهو الرسل، وبعث إليهم منهم في كل عصر وزمان رسولًا من وقت أدم إلى نبينا محمد على وجعل لهم معجزة خارجة عن الطبع والعادة؛ لإلزام الحجة عليهم.

ثم الدليل على نبوة نبيّنا محمد على الآياتُ الباهرة، والحُجَجُ الظاهرة، منها: القرآنُ، وانشقاقُ القمر، وحنينُ الجذع، وتسبيحُ الحَصَا في يده، وتكثيرُ الطّعام القليلِ ببركة دعائه.

وأما معجزته في القرآن فمن وجهين أحدهما: من جهة لفظه ونظمه وإيجازه واختصاره واشتهاله على معانٍ كثيرة تحت ألفاظ قليلة.

والثاني: من جهة المعنى؛ لأنه أخبر عن عِلْمِ الغيب، فكان كما قال، ومنها قوله تعالى: ﴿لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧] فكان كما قال.

﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٩٤] فكان كما قال؛ لأن اليهود وجدوا في التوراة إذا تمنَّوا الموت يموتون، فامتنعوا عن ذلك، وكذلك دعاءُ النصارى

إلى المباهلة (١) فامتنعوا عن ذلك لأنهم وجدوا في الإنجيل أنهم إذا فعلوا ذلك أُميتوا بقوله تعالى: ﴿ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبِشَاءَ نَا وَأَبْسَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ مَنْ بَهِلَ تعالى: ﴿ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبِشَاءَ نَا وَأَبْسَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَلِيْسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ مَنْ بَهِلَ لَعَنفَ الله تعالى أُخبر عن قصص فَنَجُعكل لَعَنتَ الله على أَلْحَدِين.

ونبيًّنا محمدٌ ﷺ لم يخرج من المدينة، وما قرأ شيئًا من الكتب، ولم يتتلمذ<sup>(٢)</sup> لأحد، فعلمنا أنه مما أخبر من القرآن ولم يكن منه، وإنها يكون من الله تعالى، فيجب الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه (٣).

ثم إن الدليل على أن القرآن معجزته قوله تعالى: ﴿ قُل لَينِ آجْتَمَعَتِ آلِإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۦ ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وأما تكثيرُ الطَّعام القليل: فقصته أنَّ أبا أيوب الأنصاريَّ رضِيَ الله عنه أضافه إلى بيته، فذبح جديًّا وله من الطحين أربعة أَمْنَاءِ (٤)، فشبع أهل المدينة (٥)، وكلام الجدي المسموم ظاهر (٦).

<sup>(</sup>١) ورد في (ج): أي الملاعنة.

<sup>(</sup>٢) في (ز): ولم يكن تلميذًا، وفي (ب) و(و): يتلمذ.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُمُلِمُهُ بَشَرُّ لِسَاتُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْتِهِ أَعْجَكِيٍّ وَالْمَالُ بَعْلَالُهُ مِنْ اللَّهِ عَكَمِيْ اللَّهِ عَرَفِكُ مُّبِعِثُ ﴾ [النحل: ١٠٣].

<sup>(</sup>٤) هو مقدارٌ من الوزن، يقول الفيروزآبادي في «القاموس المحيط»: «المَنَا والمَنَاةُ: كَيْلُ، أُومِيزانٌ، ويُثَنَّى مَنَوَانِ ومَنَيَانِ.

ج: أمناء وأمْنٍ ومُنِيٍّ ومِنيٍّ» ويقول الجوهري في «الصحاح»: «والمَنُّ: المَنا، وهو رِطلان، والجمع أَمْنانُّ، وجمع المَنا أَمْناءُ».

<sup>(</sup>٥) أورد الحديث الإمام السيوطي في «الخصائص الكبرى» (٢: ٨٠) في (باب معجزاته عليه في تكثير الطعام غير ما تقدم) حيث قال: «وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم عن أبي أبوب قال: =

<sup>&</sup>quot;صنعت للنبي على طعامًا و لأبي بكر قدر ما يكفيها، فأتيتها به، فقال النبي على: اذهب فادع لي بثلاثين من أشراف الأنصار، فشق ذلك على وقلت: ما عندي شيءٌ أزيده، فكأني تغافلت، قال: اذهب فادع لي بثلاثين من أشراف الأنصار، فدعوتهم فجاءوا فقال: اطعموا، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا، ثم قال: ادع لي ستين، قال: فأكل من طعامي ذلك مئة وثانون رجلاً كلهم من الأنصار».

<sup>(</sup>٦) حديث الشاة المسمومة التي أعدتها زينب بن الحارث اليهودية رواه الإمام البخاري في «صحيحه» ٢٦١٧ وغيرهما، وقد ورد في بعض طرقه أن الشاة أخبرت النبي ﷺ أنها مسمومة، وقد أكل منها مع رسول الله ﷺ بعضٌ أصحابه فهات منهم واحدٌ بسبب السَّمِّ وهو بشر بن البراء، فقتلها النبي ﷺ به.

#### فصل

# [ثم إنَّ نبينا محمداً على الآن هو رسولٌ أم لا؟]

قالت المتقشفة (١) والكرامية: إن العَرَضَ لا يبقى زمانين، ولهذا قالوا: إن نبينا محمدًا ﷺ الآن ليس برسولٍ.

وقال أبو الحسن الأشعري: الرَّسولُ عليه السَّلام الآن في حُكْمِ الرسالة، وحُكْمُ الشيء يقوم مقامَ أصلِ الشيء، ألا ترى أن العِدَّةَ تدل على ما كان من أحكام النكاح، ولا وكذلك المتوضيء إذا صلَّى فسبقه الحدَث فذهب ليتوضأ يكون في حُكْمِ الصلاة، ولا يكون في أفعال الصلاة لما تجوز الصلاة مع الحدَث.

وكذلك نبوة نبينًا على عَرَضٌ، والعَرَضُ لا يبقى زمانين، ولكنه في حُكُم الرسالة (٢). والدَّليلُ على أنَّ العَرَضَ لا يبقى زمانين: أنَّ من صلَّى الظهر إذا فرغ منها لا يقال بأنه في الصلاة، لأنه لو كان في الصلاة لا يجوز له الأكل والشرب والكلام، فثبت أن العَرَضَ لا بقاء له في وقتين مختلفين (٣).

<sup>(</sup>١) في (ز): المتفلسفة.

<sup>(</sup>٢) يقول الإمامُ التاجُ السبكيُّ في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» (٣: ٣٨٤) ما صورته: «إنكارُ الرِّسالة بعد الموت معزوةٌ إلى الأشعريِّ، وهي من الكذب عليه، وإنها ذكرناها وفاءً بها اشترطناه من أننا نَنْظِمُ كلَّ ما عُزِيَ إليه ولكنه صرَّح بخلافها، وكتبه وكتبُ أصحابه قد طبَّقت طَبَقَ الأرض، وليس فيها شيءٌ من ذلك، بل فيها خلافُه».

 <sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «وكلُّ مؤمنٍ بعد موته مؤمنٌ حقيقةٌ كما في حال نومه وغفلته =

وإنها نقول: هو رسولٌ في الحال؛ لأنه لو لم يكن رسولًا في الحال لا يصح إيهانُ من أسلمَ وآمن به، وكذلك نقول في الأذان: «أشهد أنَّ محمدًا رسول الله» ولا نقول: «أشهد أنَّ محمدًا كان رسول الله» وكذلك الحُكْمُ في سائر الأنبياء عليهم السلام.

<sup>=</sup> وحركاته وسكناته، وكذا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد وفاتهم رسلٌ وأنبياء حقيقة لاحكمًا لأن المتصف بصفة الثبوت والإيمان هو الروح وهو باق لا يتغير بالموت».

### فصل [في إثبات المعراج]

قالت المعتزلة: المعراج لم يكن، لأنه جاءت به أخبارُ الآحاد، وخبرُ الواحديُوجب العمل، ولا يوجب الاعتقاد.

وقال أهل السنة والجماعة: المعراج كان صحيحًا إلى السماء، لأنه رُوي عن أكثر أصحاب النبي عليه نحو أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، ومالك بن صعصعة، وابن عباس، وأمِّ هانيء رضِيَ الله عنهم أنهم قالوا: المعراج إلى السماء.

ها هنا شيئان: الإسراء والمعراج، أما الإسراء من مكة إلى بيت المقدس لا ينكره المعتزلة لأنه وَرَدَ به النصُّ قال الله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيَّلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمُعْتَىٰ اللهِ عالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيَّلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ اللهِ مَن اللهِ عالى اللهِ عالم الله عالى الله الله عالى المعراج لا يكون إلا ليلة واحدة [(١).

وأما المعراج من الأرض إلى السماء السابعة لا يثبت بدليلٍ قطعي (٢)، والدليل على

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٢) أي قطعي الثبوت والدلالة، مثلما ورد في حقّ الإسراء من آياتِ الكتاب الحكيم، وإن كانت هناك آياتُ أشارت إلى المعراج وردّت في سورة النجم ولكنها وإن كانت قطعية الثبوت، إلّا أنها ليست قطعية الدلالة، والخلاف حول تفسير آيات سورة النجم طويلٌ، وتمكن مراجعته من «تفسير القرطبي» (١٩: ٨٣) فإنه مفيدٌ.

أن المعراج ثابتٌ ما رَوَتْ أمُّ هانيءٍ رضِيَ الله عنها أنها قالت: قال لها النبي ﷺ: «ألا أحدثك بأعجب ما رأيتُ؟ قالت: بلى يا رسول الله، فقال: كنت ناثمًا وقلبي يقظان فجاء جبرائيل عليه السلام»(١) والحديث إلىٰ آخره.

ثم سُئل النبيُّ عليه السلام: هل رأي ربَّه ليلة المعراج أم لا؟

قيل: رآه بقلبه وما رآه بعينه، لما رُوي عن النبي عليه السلام، قيل له: هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال: «سبحان الله رأيت بفؤادي وما رأيت بعيني»(٢).

وعن عائشة رضِيَ الله عنها أنها سألت رسول الله ﷺ عن الرؤية فأجاب مثل ذلك. قال الله تعالىٰ: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١] أضاف الرؤية إلىٰ الفؤاد لا إلىٰ العين.

والمعتزلة احتجُّوا لنفي المعراج بقوله تعالىٰ: ﴿وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ ٱرَبَٰنَكَ إِلَا فِتَنَةُ لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] وقالوا: المعراج كان في الرُّؤْيا؛ لأن العقل لا يقبل ذلك، والعقلُ حُجَةُ الله علىٰ خلقه، لأن الله تعالىٰ خلق آدم علىٰ صورةٍ كثيفة، ومن طبعه السُّفول والهبوط، وأما العُلو فمن طبع الطيور، فلهذا لا يصح المعراج.

والجواب عنه أن نقول: الكافر يرى نفسه في المنام أنه في السماء، وإنها يظهر تخصيص النبي ﷺ إن كان له ذلك في اليقظة.

وأما قوله: «من طبعه السُّفول».

قلت: نعم، ولكن هو لا يصعد بنفسه وإنها عُرِجَ به، لقوله تعالىٰ: ﴿ سُبُحَانَ ٱلَّذِيَّ

<sup>(</sup>١) حديث الإسراء الذي روته أمُّ هانيء أورده ابن هشام في «السيرة النبوية» والسهيلي في «الروض الأنف» وأورده الطبري وغيره في تفسير سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير سورة النجم، من تفسير الإمام الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرءان».

أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا ﴾ [الإسراء: ١] ولم يقل إنه سرى بنفسه، ألا يُرى أن الحَجَرَ والمَدَرَ من طبعه الشّفول، ومع هذا إذا رماه إنسان يصعد الهواء، فالنبي عليه السلام إذا كان مَرْكبُه البراق، جبريلُ سائقه، والله تعالى هاديه، أو لا يصعد السهاء (١٠)؟!

وكذلك من اتخذ قوسًا يمكن له أن يرمي به السهم في الهواء، فالنبيُّ عليه السلام إذا كان السُّرى قوسه، ومركبه البراق، وجاز به جبرائيل<sup>(٢)</sup> بإذن الله أَوَلا<sup>(٣)</sup> يجاوز السموات؟!

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ: «أولى بأن يصعد إلى السهاء».

<sup>(</sup>٢) في (ب): "وخادمه جبريل".

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ: «أولى أن».

# فصل [في الكلام على العرش والكرسي]

قالت المعتزلة والشيعة: العرش هو الملك، والكرسي هو العلم. قال الله تعالىٰ: ﴿وَسِيعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أي علمه.

وقال أهل السنة والجماعة: لا يجوز أن يكون العرش هو الملك، لأن الله تعالى قال: ﴿ وَكَيْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨] والملك لا يحتاج إلى الحمثل.

وكذلك رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال: «لما خلق الله تعالى العرش خلق ملائكة، فقال: احملوا عرشي، فلم يستطيعوا أن يجملوا، قال الله تعالى: لو خَلَقْتُ مثلَ عددِ الرَّملِ وقَطْرِ الأمطار، فلم يستطيعوا أن يجملوا مالم يستغيثوا بي، فقالوا: اللهمَّ أغثنا، فسمعوا نداءً من الله تعالى - بلا كيف - قولوا: لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيم، فقالوا، فحملوا العرش واستوى على رؤوسهم (۱).

وهم أربعةٌ في الدنيا، وثمانيةٌ في الآخرة، قال الله تعالىٰ: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَ بِذِ ثَمُنِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨] والملائكة الأربعة الذين يحملون العرش لكلِّ واحدٍ منهم أربعة أوجه: [وجه ثور، والآخر أسد، والآخر وجه نسر، والآخر وجه إنسان](٢).

<sup>(</sup>١) لم أجده فيما وقفت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (ب) و(ج) وورد كحاشيةٍ في هامش النسخة (د) صورتها: "وجه =

أما الجِكْمَةُ في خَلْقِ العرش فقال بعضهم: قبلةُ دعاء الملائكة، ويرفعون أيديهم إلى العرش وقت الدعاء، وقيل: إنه مرآة الملائكة ينظرون إليه فيرون جميع ما كان في السموات والأرض.

واختلفوا في العرش، قال بعضهم: سَرِيرٌ من نور، وقال [بعضهم: لا، بل هو من](١) ياقو تة حمراء.

<sup>=</sup> إنسان، وجه أسد، وجه نسر، وجه ثور. أخرجه عبد الرزاق، وعبد بن حُميد، وابن المنذر، وأبو الشيخ عن وهب، وأخرجه أبو الشيخ عن أبي مالك أيضًا كذا في «الحبائك» للسيوطي».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

### فصل [في الكلام على الحفظة من الملائكة]

قالت المعتزلة: ليس علينا ملائكةٌ ولا حَفَظَة، وكلُّ ما يعمل الإنسان فالله تعالى عالم به يغفر لمن يشاء، ويعذِّب من يشاء، وإنها يحتاج إلى الحفظة أن لو كان جاهلاً، ولا يعلم ماذا يعمل عباده، والله تعالى لا يحتاج إلى أن يوكل عليهم ليكتب أعمالهم.

قلنا: إنها يوكل عليهم ليكون حجةً على العبد (١) يوم القيامة، فإذا أنكر العبد الأفعال يشهد عليه الملكان، وإذا نسى يكون الكتاب حجة عليه.

فإن قيل: بأي شيء يكتبون؟

قيل لهم: قال الضحاك: ينزل كلَّ يومٍ ملكان، مع كلِّ واحدٍ منهما صحيفة (٢). وقال مجاهد: لسانك قلمهما، وريقك مدادهما، ويدك كتابهما.

والأول أصح، لأن الله تعالىٰ قال: ﴿ آقْرَأَ كِنْبَكَكُفُىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤] وهذا يدل علىٰ أنه كان كتابًا لهم.

<sup>(</sup>١) في (ب): عليهم.

<sup>(</sup>٢) ورد بالنسخة (د) تعليقٌ صورته: «﴿ وَيُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبَّا ﴾ هي صحيفة عمله أو نفسه المنتقشة بآثار أعماله فإن الأعمال الاختيارية تحدث في النفس أحوالاً ولهذا يفيد تكريرها ملكات». «تفسير قاضي».

وحاصل الجواب: أنّا نؤمن بها جاء به النصُّ والأخبار، ولا نشتغل بكيفيته، وإن كان يأباه العقل والقياس.

قال أهل السنة والجماعة: الحَفَظَةُ حق، على كل واحدٍ منا اثنان بالليل واثنان بالنهار، ينزل مَلَكًا النهار، ويذهب مَلَكًا الليل، وليس كما قال بعض الناس: ينزل كلَّ يومٍ ملكان غير الذَّيْن كانا عليه بالأمس (١).

يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنْفِظِينَ \* كِرَامًا كَنِيدِنَ ﴾ [الانفطار: ١٠-١١] وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجْوَنُهُمْ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنْبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠] [(٢).

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في «صحيحه» (٤: ١١٣)، ومسلم في «صحيحه» (٣: ١١٣) واللفظ هنا للبخاري من حديث أبي هريرة رضِيَ الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «الملائكة يتعاقبون، ملائكةٌ بالليل، وملائكةٌ بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول: كيف تركتم؟ فيقولون: تركناهم يصلون، وأتيناهم يصلون».

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: «قد اختلفت الآثار في عدد الحفظة، فقال ابن عباس رضِيَ الله عنه: مع كل مؤمن خمس من الحفظة واحدٌّ عن يمينه يكتب الحسنات، وواحدٌّ عن يساره يكتب السيئات، وواحدٌّ أمامه يلقنه الخيرات، وواحدٌّ وراءه يدفع عن الآفات، وواحدٌّ عند ناصيته يكتب ما يُصلِّ علىٰ النبي علىٰ النبي علىٰ الرسول.

وفي بعض الأخبار: مع كل مؤمنٍ ملكان، وفي بعضها مع كل مؤمن ستون ملكًا، وفي بعضها: مئةٌ وستون، فصار كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام، فإنه ينبغي أن لا يُعيَّن عددٌ في إيمانهم للاختلاف، فربها يؤمن بمن ليس بنبي أو لا يؤمن بمن هو نبى لو عُيِّنَ عددٌ.

وذكر في الكواشي أنه قال ﷺ: «كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل وكاتب السيئات الميئ بعشرًا، الرجل وكاتب الحسنات أميرٌ على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنةً كتبها صاحب اليمين بعشرًا، وإذا عمل سيئةً قال صاحب اليمين لصاحب الشهال: دعه سبع ساعات لعله يسبح ويستغفر».

# فصل [في الكلام على النفخ والبعث والنشور]

قالت المعتزلة: إذا أمَر الله تعالى بالنفخة الأولى يُفنِي السموات والأرض، والجنة والنار، والأرواح، ثم يخلقهم الله يوم القيامة مرةً أخرى. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱللَّاخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣].

ثم إنَّ الله تعالى كان في الأزل حيث لم يكن معه أحدٌ من خَلْقِهِ، فكذلك وَجَبَ أن لا يبقى في الآخرة شيءٌ حتى لا يبقى ببقائه أحد؛ ليكون له هذا الاسم خاصة.

قال أهل السنة والجماعة: الجنة والنار هما دارا الخلد، وهما للثواب والعقاب، فلا يفنيان.

يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨] يعني الجنة والنار وأهلَهما من ملائكة العذاب والحور العين. وقال أهل السنة والجماعة: سبعةٌ لا تفنى: العرش، والكرسي، والقلم، والجماعة: والنار، وأهلهما، والأرواح(١).

<sup>(</sup>١) اعلم أن هناك أشياءً نُسبت لله تعالى والله تعالى غنيٌ عنها ولا يحتاج إليها، بل هي مفتقرة في قيامها ووجودها إليه سبحانه وتعالى، وهي العرش والكرسي واللَّوح والقلم ومنها: اللَّك مع إنه قد أضيف لله تعالى في قوله تعالى: ﴿ لِللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ومع ذلك فإنه يقول في آية أخرى: ﴿ وَٱللَّهُ يُوتِي مُلْكَ مُن يَشَاء وَاللَّهُ وَسِعَ عَسَالِيه مُ البقرة: ٢٤٧] =

#### فصل

### [في الرد على القائلين بفناء الجنة والنار]

قالت الجهمية: إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنةَ، وأهلُ النارِ النارَ، استمتعوا أهل الجنة بقدر أعمالهم، وأهل النار أذاقهم الله العذاب بقدر أعمالهم وكفرهم، ثم إن الله تعالىٰ يُفني الجنةَ والنارَ.

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿هُوَالْأَوَّلُ وَالْكَخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣] على ما ذكرنا، وعن النبي ﷺ أنه قال: «سيأتي على جهنم (١) يومٌ تصفِّق الريح أبوابها وليس فيها أحد» (٢).

وقال أهل السنة والجماعة: الجنةُ والنارُ دارا الخلد، وهما للثواب والعقاب فلا يفنيان على ما ذكرنا، ولأنه لا يجوز منه الظلم والجَوْر.

ويقول في آية ثالثة: ﴿ قُلِ ٱللّهُ مُرَمْلِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] فمع كون الملك لله إلا إنه غني عنه قد يهبه لمن يشاء تعالى الله عما يصفون. وانظر «أصول الدين» للبزدوي ص ٢٣٠.
 (١) ورد تعليقٌ بالنسخة (أ): «جهنم: الطبقة الأولى من النار، وهي التي يدخل فيها عصاة أمة محمد عليه السلام».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البزار في «المسند» (٦: ٤٤٢) موقوفًا على عبد الله بن عمر قال: «يأتي على جهنم زمانٌ تخفق أبوابها ليس فيها أحدٌ يعني من الموحدين». ويقول الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة جعفر بن الزبير (١: ٧٠٤) ما حاصله: «ومن مناكير جعفر عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا...، ويروي بإسناد مظلم عنه حديثًا متنه: «يأتي على جهنم يومٌ ما فيها أحدٌ من بني آدم تخفق أبوابها».

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوٰلَكُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْحَكَنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١] اشترى أهلُ الجنةِ الجنةَ بإيهانهم، والدرجاتِ بأعمالهم، والرؤيةَ بنياتهم.

والكفار اشتروا النار بنياتهم وكفرهم، ورأينا أنَّ مَنْ اشترى دارًا وسلَّم الثَّمَنَ لا يحسن من البائع أن يستردها منه، فإن فعل ذلك يكون منه ظلمًا وجَورًا، والله سبحانه وتعالىٰ منزَّهٌ عن الظلم والجَوْر.

وأما قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأُوِّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّابِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣].

قلنا: نعم، ولكن هو باقٍ لا بإبقاء أحد، والخلق باقٍ بإبقاء الله تعالى، فظهرت التفرقة بين الخالق والمخلوق.

وأما معنى الخبر: قلنا: إذا خرج العُصَاةُ من النار وذهبوا إلى الجنة تبقي النارُ صحراءَ ليس فيها أحدٌ، وهذا هو معنى الخبر(١).

<sup>(</sup>۱) ورد بالنسخة (ج) تعليقٌ صورته: «وأما ما رُوي عن النبي عليه السلام أنه قال: «سيأتي على جهنم يوم يصفق فيه الريح أبوابها وليس فيها أحد» استدل به الجهمية على فناء أهل النار، ففيه أن الحديث على تقدير صحته لا يعارض النصوص القاطعة مع أنه مأوَّل أن المراد بجهنم طبقة من طبقاتها المختصة بعصاة المؤمنين، فإنهم إذا خرجوا منها وذهبوا إلى الجنة تبقى صحراء ليس فيها أحد». «شرح الفقه الأكبر لعلى قاري».

### فصل [في الكلام على القائلين بأن الرضا والسخط ليسا من صفات الله تعالى]

قالت المعتزلة: الرِّضا والسَّخَط ليسا من صفات الله تعالىٰ؛ لأن الله تعالىٰ لا تتغير عليه الأحوال، وكلُّ موضع ذَكَرَ [فيه](١) الرضا والسخط أراد به الجنة والنار.

وقال أهل السنة: الرضا والسَّخَط من صفات الله أزلية بلا كيفٍ وتشبيه، ولا يتغير من حالٍ إلى حالٍ، كسائر الصفات، مثل الإرادة والسمع والبصر والكلام.

فالدليل على أن الرِّضا غير الجنة قوله تعالى: ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ رَّضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴿ [البينة: ٨] وكذلك قوله تعالى ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهالَعِيمُ مُّقِيمً ﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَسَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ مُّقِيمً وَاللّهِ وَالتوبة: ٢١] وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَسَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ أَوْمُ مَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ مُوسَوَى اللّهُ عَلَيْهِ أَكُومُ مَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ المُعْقِيمُ ﴾ [التوبة: ٢٧] وكذلك في طرف (٢) السَّخط قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ المُعْقِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ ﴾ [النساء: ٣٣] فَصَلَ بين الرضا والجنة، والنار والسَّخَط.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ، وفي طبعة الشيخ الفرفور: «طريق».

وسُئل الشيخ المفسِّر نَصْرُ بن ضريرِ الحَتْلي(١): إن الله تعاليٰ هل تتغير صفاته؟

فأجاب وقال: هذا السؤالُ محال، لأن الله تعالى بجميع صفاته واحدٌ، وبجميع صفاته قديم، فلو غُيِّرَ شيءٌ (٢) من صفاته تكون تلك الصفة محدثة مخلوقة، وصفاتُ الله غيرُ مخلوقة، وهذا كما يسألون أن الله تعالىٰ هل يقدر علىٰ أن يخلق مثله؟

فالجواب عن هذا: أنَّ السؤالَ محال؛ لأن الله تعالىٰ قديمٌ، فلو خلق شيئًا يكون ذلك مخلوقًا فكيف يكون مثله والله تعالىٰ ما خلق شيئًا في الأزل، فوجب أن لا يكون غيره مثله (٣).

<sup>(</sup>١) في ب: الجيلي. ولم أهتد إلى ترجمة مفصلة له.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «غيّر شيئًا» بالبناء للفاعل.

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش النسخة (أ) ما صورته: "وفي نسخة: والله تعالىٰ كان شيئًا في الأزل، فوجَبَ أن لا يكون غيره مثله».

#### فصل

وفي سؤال الجهمية: إنَّ الله تعالى هل يعلم عددَ أنفاس أهل الجنة والنار أم لا؟ فإن قلت: لا، فقد وصفتَ الله تعالى بالجهل. وإن قلت: نعم، فقد قلتَ بأن أهل الجنة والنار يفنيان.

والجواب عنه أن نقول: إن الله تعالى يعلم أن أنفاس أهل الجنة والنار وليست بمعدودة ولا تنقطع (١).

فإن قيل: إذا قلتم بأنَّ أهل الجنة والنار لا يفنيان، فقد سوَّيتم بينهم وبين الله تعالى.

قلنا: لا يكون تسويةً بينهم وبين الله تعالىٰ، لأنَّ الله تعالىٰ أوَّلُ قديم بلا ابتداء، وآخرٌ حكيمٌ بلا انتهاء، وأهل الجنة محدَثون، وإنها يبقون ولا يفنون بإبقاء الله تعالىٰ إيَّاهم، والله تعالىٰ باقٍ لا بإبقاء أحد، فلا يكون تسويةً بين الخالق والمخلوق.

<sup>(</sup>١) في (هــ): منقطعة.

### فصل [في ذكر أول من قال بالاعتزال]

قال الشيخ الإمام الأجَلُّ رحمه الله: [مِنْ](١) أول من [ذهب و](٢) تكلَّم في مذهب الاعتزال رجلٌ يقال له واصل بن عطاء، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذُ الحسن البصري.

فلما كان في زمن هارون الرشيد خرج أبو هُذيل العلاَّف، وصنَّف لهم كتابًا (٣) وبيَّن مذهبَهم وجمع علومهم، وسمَّى ذلك [الكتاب](٤) الأصول الخمسة، وكلما رأوا رجلاً قالوا له [خِفْيةً](٥): هل قرأتَ الأصول الخمسة؟ فإن قال: نعم، عرفوا أنه على مذهبهم.

والأصول الخمسة: العدل، والتوحيد، والوعد والوعيد، ومسألة البين البين (٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (هـ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): كتابين، والمثبت من سائر النسخ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الخامس من أصول المعتزلة وهو: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويري المعتزلة أنَّ الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ على الكفاية، إذا قام به بعضُ الناس سقط عن الباقي، ويجعلون الأمرَ بالمعروف على قسمين: الأول: ما يجب على الإمام مثل: حماية الثغور، وإقامة الحدود، وتدبير الجيوش، والثاني: ما يقوم به أفراد المسلمين. انظر «الأصول الخمسة» للقاضى عبد الجبار ص ١٤١ وما بعدها.

أما العدل: قالوا بأن الله تعالىٰ لا يخلق الشَّر، ولا يقضي به؛ لأنه لو خلق الشَّرَّ وقضى به ثم يعذبهم علىٰ ذلك يكون ذلك منه جَوْرًا، والله تعالىٰ عادلٌ لا يجور.

وأما الثاني<sup>(١)</sup>: قالوا بأن القرآن مخلوقٌ وكذا ساثر صفاته؛ لأنا لو قلنا بأنه غير مخلوق لا يكون توحيدًا.

وأما الثالث (٢): قالوا بأن الله تعالى إذا وَعَدَ عباده ثوابًا لا يجوز أن يخالف وعده؛ لأن الله تعالى لا يُخلف الميعاد.

[والرابع:]<sup>(٣)</sup> وإذا أوعد وعيدًا لا يجوز أن لا يعذِّبهم ويخالف وعيده؛ لأن الحُلْفَ في كلام الله تعالىٰ لا يجوز.

وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى إذا أوعد وعيدًا يجوز أن لا يعذبهم، ولكنه يعفو ويغفر لهم ولا يعاقبهم.

واحتجت المعتزلة بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ امُتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ وَ السَاء: ٩٣] جَهَنَمُ خَكِلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]. وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَ أَوظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا ﴾ [النساء: ٣٠].

والجواب عنه قلنا: ما ذكر الله تعالىٰ من الوعيد صار مستثنى بقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ يِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وقولهم: «يكون خُلفًا في الوعيد».

<sup>(</sup>١) يعني: الأصل الثاني وهو التوحيد.

 <sup>(</sup>٢) يعني: الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد، وقد فرَّق المؤلف بين الوعد والوعيد فاعتبر الوعد أصلاً بمفرده، والوعيد أصلاً آخر بمفرده. والمعروف أن الوعيد والوعيد أصلٌ واحد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

قلنا: لا يكون ذلك خُلفاً في الوعيد، بل يعفو<sup>(۱)</sup> عنه كرماً وفضلاً، بخلاف ما إذا وعد الثواب حيث لا يجوز أن يخلف وعده؛ لأن ذلك حق العبد؛ فلو جاز ذلك يكون لؤمًا ولا يُعدُّ كرمًا، وهذا لا يُظن بالله عز وجل.

والجواب عن قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآ وُهُ جَهَنَّمُ خَلَادًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

قال ابن عباس رضِيَ الله عنهما: ﴿فَجَـزَآوُهُ مَهَا نَمُ اللهِ عنهما: ﴿فَجَـزَآوُهُ مَهَا نَمُ اللهِ عنهما:

يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى ﴾ [البقرة: المعرّة فسرّاه مؤمنًا بعد قَتْلِ العَمْدِ، على أنّا نقول: أراد به إذا استحلَّ قَتْلَ المؤمنين.

[وقد رُويَ أنَّ الآية نزلت في حقِّ مِقْيس بن صبابة (٣) الكناني، حين قتل مسلمًا من بني فهر بعدما قُتل أخوه هشام بن صبابة وارتدَّ ولِحَقَ بدار الحرب، والدليل على ارتداده قوله في شعره:

قَتلْتُ بني فِهْرٍ، وجملَتْ عقلَهُ سراةُ بني النَّجَّارِ أَربابُ قَارِعِ شَفَيْتُ به نفسي وأدركْتُ مُنْيتي وكنْتُ إلىٰ الأوثانِ أوَّلُ راجِع

ومن قتل مؤمناً متعمداً واستحلَّ قتله كها استحلَّ مقيس بن صبابة يكون كافراً ويخلد في النار مع سائر الكفار]<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) و(هــ): يُعَدُّ ذلك منه.

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) و(هــ): إن جازاه.

<sup>(</sup>٣) في (ج) و(د) و(هــ): ضبابة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

قلت: ومقيس بن صبابة، أحد النفر الذين أمر النبي ﷺ بقتله يوم الفتح، وقد ذكر الإمام =

وأما مسألة البَيْن بين: قالوا بأن مرتكب الكبيرة يخرجُ من الإيهان ولا يدخل في الكفر عندهم، بل يكون له منزلةٌ بين المنزلتين، واحتجوا بقوله تعالىٰ: ﴿ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنَا كُمَن كَانَ فَاسِقَا لَا يَسَتَوْرُنَ ﴾ [السجدة: ١٨] فَصَلَ بين المؤمن والفاسق، فثبَتَ أنه ليس من هذا ولا من ذلك.

والجواب عن قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسَّتَوُبُنَ أَفَمَنكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسَّتَوُبُنَ ﴾ [السجدة: ١٨]: هذه الآية نزلت في حقّ وليد بن عقبة المنافق لعنه الله حين قال لعليِّ رضِيَ الله عنه: ﴿إِن كَانَ لَكَ لَسَانٌ وقوةٌ ومنظرٌ فلي أيضًا لسانٌ وقوةٌ ومنظرٌ، فقال له عليٌّ رضِيَ الله عنه: اسكت فإنك كافر » فأنزل الله تعالىٰ هذه الآية موافقًا لقول على رضِيَ الله عنه.

ابن الأثير في «أسد الغابة» (٥: ٣٤١) في ترجمة نُميلة بن عبد الله ما صورته: «قال ابن إسحاق: نُميلة بن عبد الله، قتل مِقْيس بن صبابة يوم الفتح، وكان من قومه، وكان النبي على أمر بقتله، وإنها أمر بقتله؛ لأن أخاه هشام بن صبابة كان مسلمًا، فقتله رجلٌ من الأنصار في الحرب خطأً، ظنه كافرًا، فقردَم مقيسٌ يطلب بدم أخيه، فقال رسول الله على: قُتل أخوك خطأً، وأمر له بديته فأخذها، ومكث مع المسلمين شيئًا ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ولحق بمكة كافرًا، فأمر النبي على بقتله».

### فصل [في إثبات الشفاعة]

تفرَّقت المعتزلة في الشَّفاعة، منهم من أنكر الشفاعة أصلاً ورأسًا، ومنهم من أثبت الشفاعة لثلاث فِرَقٍ، منهم: مَن اجتنب الكبائر، وارتكب الصغائر، فيحتاج إلى مغفرة الصغائر بشفاعة الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم.

ومنهم: من ارتكب الكبائر، ثم تاب عن ذلك، فيحتاج إلى قبول توبتهم بشفاعة الأنبياء والملائكة حتى يقبل الله تعالى توبتهم بشفاعتهم.

ومنهم: من اجتنب الكبائر والصغائر، فيحتاج إلى زيادة الدرجات على أعمالهم بشفاعة الأنبياء والملائكة، ولا شفاعة لغير هؤلاء.

والجواب عن الفصل الأول<sup>(۱)</sup>: هذا على مذهبهم لا يصح؛ لأن عندهم أنَّ مَن اجتنب الكبائر فواجبٌ على الله تعالى أن يغفر ذنوبهم البتة بقوله تعالى: ﴿ إِن تَحَتَّيْبُوا كَبَايَرَ مَا ثُنَهُونَ عَنَّهُ ثُكَفِّرٌ عَنكُم سَيَّعَاتِكُم وَنُدَّ خِلْكُم مُّدَخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١] فلا يحتاج إلى الشفاعة.

وأما الثاني: قالوا: إن من ارتكب الكبيرة ثم تاب، فيحتاج إلى قبول توبته بشفاعة الأنبياء والملائكة.

<sup>(</sup>١) أي النوع الأول ممن له شفاعة، وليس كما في المطبوعة.

قلنا: هذا أيضاً على مذهبهم لا يصح، [لأن عندهم](١) كلُّ من ارتكب كبيرةً ثم تاب فواجبٌ على الله تعالى قبول توبته لا محالة، فإذا وجب على الله تعالى قبول توبته فلا يحتاج إلى شفاعته.

وقال أهل السنة والجماعة: الشفاعةُ حق، يدل عليه [قوله تعالىٰ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَا بِإِذْنِهِ وَ لَاعزة (٢)، ومن رحمة الله وفضله أن يأذن بالشفاعة إلى الأنبياء والأولياء تكريبًا لهم وتشهيرًا لقدرهم عند الله وكذا] (٣) قولُ النبي عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (١٤).

فإن قيل: قال الله تعالىٰ: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨] ومرتكب الكبيرة ظالم قال الله تعالىٰ: ﴿فَمِنْهُمْ رَظَالِمُ لِيَفْسِهِ . ﴾ [فاطر: ٣٧].

والجواب: قلنا: أراد به الكافر والمشرك، قال الله تعالى خبرًا عنهم: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنِفِعِينَ \* وَلَاصَدِيقٍ مَمِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٠٠-١٠١] والشَّرك هو الظلم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

فإن قيل: رُوِيَ عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لا ينال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي»(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) كذا وردت في جميع النسخ، وفي (ب): ولا عز.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في «سننه» (٥: ٢٤٤)، والترمذي في «سننه» (٤: ٢٣١)، وأحمد في «المسند» (٣: ٢١٣) كلهم من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) يقول الإمام الباقلاني في كتابه «الإنصاف فيها يجوز اعتقاده ولا يجوز الجهل به» ص١٦٤ تعليقًا على هذا الحديث: «فإن قالوا: هذه الأخبار تعارض بمثلها، فإنه قد روى الحسن البصري وغيره عن النبي على أنه قال: «لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي» فالجواب من وجهين:

قلنا: قد ذكرنا قوله عليه السلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فلو صحَّ ذلك الخبر أراد به إذا استحلَّ ذلك.

فإن قيل: أنتم أثبتم الشفاعة للمؤمنين، ومرتكب الكبيرة خرج عن الإيمان؛ بقول النبي عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»(١).

المُجمّع: أن هذا عن الحسن لم يصح، ولم يرد في خير صحيح ولا سقيم، وإنها هو اختلاقٌ وكذب، ولا يعارض الآثار الصحاح المتفق على صحتها، ثم لو جاز أن يكون قد رُوي، فلم يسقط الصحيح المُجمّع على صحته، بالضعيف السقيم الذي لا أصل له، مع إمكان الجمع بين الكل واستعمال الجميع، فتُحمل صحاح الأخبار على ما قلا، ويحمل هذا الخبر على أنه أراد به الكبائر التي تُخرج من الإسلام، نحو الكفر بعد الإيمان، أو استحلال ما حرَّم الله، أو تكذيب بعض الرسل أو بعض الكتب، ويصير هذا كما قلنا: إنا نجمع بين كل ما ذُكر في القرآن، وإن كان ظاهره يناقض بعضها بعضًا عند الجهال مثلكم...، فإن قيل: هذا لا يصح مع قوله عليه السلام: «لا ينال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي» والكافر بها ذكر به ثم ليس من أمته، قلنا: بل يصح ذلك من وجهين: أحدهما: أنه أراد بذلك من كان من أمتي ثم ارتد، أو نحو ذلك.

فقد يجوز أن يُسمَّى الشيء بها كان عليه أولاً، وإن كان في الحال لا يسمى به، ألا ترى إلى ما قال على في النبيذ: «ثمرةٌ طيبة، وماءٌ طهوراً، لا يريد أنه في الحال ثمرة، في النبيذ: «ثمرةٌ طيبة وماءٌ طهوراً، لا يريد أنه في الحال ثمرة، وكذلك أمر على بلالاً: «ارجع فناد، ألا إن العبد نام» ولم يرو أنه الآن عبد، بل أراد أنه كان عبداً، لأن الصديق أعتق بلالاً قبل ذلك، يقال لعتيق الرجل: عبد بني فلان، أي كان عبداً لهم، ونحو ذلك كثه.

ويحتمل أن يكون سَمَّاهم من أمته، لأنهم كانوا في عصره ووقته وقرنه، وكلُّ قرن يُسمَّى أمة، ويكون ذلك فيمن كان آمن به في وقته ثم ارتد، فمن ذكر من أهل الردة، أو كان في وقته ولم يؤمن، وسباه من أمته لأنه في قرنه وعصره. فصح ما قلناه وبطل تعلقهم بها لا أصل له». انتهى بتصرُّفٍ يسير.
(۱) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (٨: ١٥٧)، ومسلم في «صحيحه» (١: ٤٥) من حديث أبي هريرة رضِيَ الله عنه.

قلنا: أراد به أنه إذا استحلَّ ذلك، لما رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال لأبي ذر رضِيَ الله عنه: «نادِ في الناس، مَنْ قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (٨: ٩٥)، ومسلم في «صحيحه» (٧: ٥٥).

#### فصل

# [في إثبات الميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة]

قالت المعتزلة: لا ميزان ولا حساب، ولا صِراطَ، ولا حَوْضَ، ولا شفاعة، والميزان يحتاج إليه العاميُّ والبقَّالون، وكل موضع ذَكَرَ الله تعالىٰ الميزان والحساب أراد به العدل، لأن الميزان إنها يحتاج إلى معرفة قدر الحسنات والسيئات، والله تعالىٰ عالمُ بذلك كله، فمن كانت حسناته أكثر يؤمر به إلىٰ الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر يبعث به إلىٰ النار، ومن كان من أهل الجنة لا يوقف في القيامة ولا يحتاج إلىٰ الشفاعة.

وقال أهل السنة والجماعة: كلُّ ذلك حتَّ، والحوض في القيامة حتَّ، والكَوْثُرُ في الجنة حتُّ، والكَوْثُرُ في الجنة حتُّ، والصراط حتُّ.

يدل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَزِينُهُ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢].

وقال ابن عباس رضِيَ الله عنهما: «الميزان له كفتان إحداهما بالمشرق والآخر بالمغرب».

فإن قيل: أَيْشٍ الحكمة في الميزان، ولماذا تُوزن الحسنات والسيئات، والله تعالىٰ عالم بذلك؟

قلنا: نعم، إن الله تعالى عالم بذلك، ولكن العبد لا يعلم به، وإنها تُوزن الحسنات والسيئات حتى يعلم أنه من أهل الجنة أو النار.

فإن قيل: قراءة الكتب أسبق أم الميزان أسبق؟

قلنا: ليس فيه نص، لكن استنبط العلماء على طريق الاستدلال أن قراءة الكتب أسبق، يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَمَن ثَقُلُتُ مَوَزِينُهُ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: المؤمنون: وهذا يدل على أن لا يبقى عملٌ بعد الميزان.

فإن قيل: أين الحساب والميزان؟

قلنا: الميزان والحساب على الصِّراط، فتُوزن حسناتُ كلِّ واحدٍ وسيئاته، فمن ثقلت موازينه يمضي إلى الجنة، ومن كان من أهل الشَّقَاوة يسقط في النار، لما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مِن أمتي [مَنْ](١) يسقط في النار كالمطر»(٢).

وفي الخبر: «يوقف العبدُ على الصراط سبع مواقف، الموقف الأول: يُسأل عن الإيان، والموقف الثالث: يُسأل عن الإيان، والموقف الثالث: يُسأل عن الصلاة، والرابع: يُسأل عن الصوم، والخامس: يُسأل عن الحج، والسادس: يُسأل عن الزكاة، والموقف السابع: يُسأل عن برِّ الوَالدَّيْن» (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) لم أجد النصَّ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأحاديث الصراط كثيرة ومشهورة أذكر منها ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (٨: ١١٧) وغيره من حديث أبي هريرة رضِيَ الله عنه وفيه: "...، ويُضرب جسر جهنم، قال رسول الله ﷺ: فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهمَّ سَلِّمْ سَلِّم، وبه كلاليب مثل شَوك السَّعدان، أما رأيتم شَوك السَّعدان؟ قالوا: بلي يا رسول الله، قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يَعلمُ قدرَ عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم المُوبَقُ بعمله ومنهم المُخَرْدَلُ ثم ينجو... "إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرج الإمام الطبراني في «المعجم الكبير» (٨: ١١٩) بسنده إلى سليهان بن حبيب المحاربي قال: «خرجتُ غازيًا، فلما مررت بحمص، خرجتُ إلى السوق لأشتري ما لا غنى للمسافر عنه، فلما =

# فإن قيل: ذِكْر الموازين(١) بلفظ الجمع كيف يكون هذا؟

قلنا: لكلَّ إنسانٍ ميزانٌ على حِدَة، فتوزن حسناته وسيئاته. [ولأن الجمع يذكر ويراد به الواحد كما في قصة زكريا ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَتَئِكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَكِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ [آل عمران: ٣٩] والمراد من الملائكة جبريلُ عليه السلام، وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾ [المؤمنون: ٥١] والمراد به محمدًا ﷺ وحده](٢).

فإن قيل: كيف يُوزن؟

قلنا: قال بعضهم: يُوزن العبد مع عمله، لما رُوِيَ عن ابن مسعود رضِيَ الله عنه أنه صعد شجرةً، وكان صغيرَ الساقين، فتبسَّم أصحاب النبي عليه السلام، فقال النبي

نظرتُ إلى باب المسجد، قلت: لو أني دخلت فركعت ركعتين، فلما دخلت نظرت إلى ثابت بن معبد، وابن أبي زكريا، ومكحول في نفر من أهل دمشق، فلما رأيتهم أتيتهم فجلست إليهم، فتحدثوا شيئًا، ثم قالوا: إنا نريد أبا أمامة الباهي، فقاموا وقمت معهم، فدخلنا عليه، فإذا شيخ قد رَقَّ وكبُّر، وإذا عقله ومنطقه أفضل مما نرى من منظره، وكان أول ما حدثنا أن قال: إن مجلسكم هذا من بلاغ الله، إياكم وحجته عليكم، إن رسول الله ﷺ بلَّغَ ما أُرْسِلَ به، وإنَّ أصحابه قد بلَّغوا ما سمعوا، فبلغوا ما تسمعون: ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله عز وجل: رَجُلٌ خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يدخله الجنة، أو بها نال من أجرٍ أو غنيمة، ورجلٌ دخل بيته بسلام، ثم قال: إن في جهنم جسرًا له سبع قناطر على أوسطهن القضاء...» إلى آخر الحديث.

وأخرج أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥: ١٣١) في ترجمة الإمام الواعظ أيفع بن عبد الكلاعي، بسنده إليه قال: إن لجهنم سبع قناطر، فالصراط عليها... إلى آخر كلامه رضِيَ الله عنه».

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د) و(هــ): الميزان.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

ﷺ: «أتعجبون من دِقَّةِ ساقيه وإنها لأثقل في الميزان من السموات والأرضين»(١) فثبت أنَّ العبد يُوزن مع عمله.

وعن ابن عباس رضِيَ الله تعالى عنهما أنه قال: «تُكتب الحسناتُ في صحيفة وتوضع في كِفَةٍ، وتُكتبُ السيئاتُ في صحيفة، وتوضع في كِفَةٍ أخري [وتوزن](٢)».

وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: «يُوزن العملُ مِنْ غير الرجل، فيرى ذلك كالنور والشمس والقمر، وهذا للمسلم. أما عمل الكافر كظلمة الليل، ثم إن العمل وإن كان عَرَضًا، فالله تعالى قادرٌ على أن يصيِّره بحالٍ يُمْكِنُ أن يُوزَنَ ويُرَى».

وقال الشيخ الإمام المفسِّر رحمه الله: «إن إيهان العبد لا يوزن؛ لأنه ليس له ضدُّ يوضع في كفة أخرى؛ لأنَّ ضده الكفر، والإنسان الواحد لا يكون فيه الإيهان والكفر في زمانٍ واحد».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم ٧٠٩٨، وأحمد في «المسند» (١: ٤٢٠). بلفظ: «ما يضحككم من دِقَّةِ ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقو فتين ساقط من (أ).

## فصل [في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان الآن]

قال بعض المعتزلة والجهمية: إن الله تعالى لم يخلق الجنة والنار بعد؛ لأنه لا يحسن من حكمة الحكيم أن يخلق دار النعمة قبل أن يخلق أهلها، ويخلق السِّجن والحبس قبل أن يخلق أهلهما؛ لأنهما لو كانتا مخلوقتين لكانتا تفنيان بفناء السموات والأرض، لأنهما كانتا في السماء والأرض وتفنى السموات والأرض، فكذلك الجنة والنار.

وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى خلق الجنة والنار، ولا تفنيان أبدًا لأنها ثوابٌ وعقاب، والثواب والعقاب لا يفنيان، لأن الله تعالى استثناهما بقوله: ﴿وَنُفِحَ فِي ثُوابٌ وعقاب، والثواب والعقاب لا يفنيان، لأن الله تعالى استثناهما بقوله: ﴿وَنُفِحَ فِي الشَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ أَثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمَّ الشَّمُونِ فَالنَّر وَأَهلهما من ملائكة العذاب والحور العين.

يدل عليه أن الإنسان إذا خُلق ثوابه يكون أحرص على العبادة، وإذا خُلق عقوبته يكون أخوف وأكثر امتناعاً عن المعاصي.

ويدل عليه قول عنه تعالى: ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْآرضُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وقوله تعالى: ﴿ فَالَتَّعُوا النَّارُ اللَّي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَغِمَارُةٌ أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤] فلو كانتا غير مخلوقتين، لكان ذلك منه كذبًا، والله تعالى حنوق سبع سموات منه كذبًا، والله تعالى حنوق سبع سموات

لا في السَّموات فلا يقال بأنها يفنيان بفناء السموات والأرض، وكيف يقال بأنها في السَّموات وهي ألفُ ألفِ مرةً مثل السموات.

قال الله تعالى: ﴿ عِندَ سِدَرَةِ ٱلمُننَهَى \* عِندَهَاجَنَّةُ ٱلمُأْوَى ﴾ [النجم: ١٤-١٥] والسّدرة فوق السَّاء السابعة، وكذلك جهنم تحت الأرض السابعة.

قال الله تعالى: ﴿ كَلَآ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴾ [المطففين: ٧] ﴿ كَلَّآ إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ ﴾ [المطففين: ١٨] والسِّجِّين تحت الأرضين السبع، وأرواح الكفار يُذهب بها إلىٰ سِجِّين، وأرواح المؤمنين والشهداء يُذهب بها إلىٰ علَّيين.

والدليل على أن الجنة والنار خلقتا للجزاء ما رُوِيَ عن النبي عليه الصلاة السلام أنه قال: «رأيت ليلة المعراج في الجنة كذا وفي النار كذا»(١) الحديث إلى آخره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» برقم ٣٠٠٧، ومسلم في «صحيحه» برقم ١٦٤، والترمذي في «سننه» برقم ٣٣٤٦، وهو عند ابن حبان في «صحيحه» برقم ٤٨.

#### فصل [في إثبات عذاب القبر]

قالت المعتزلة والنجارية والجهمية: عذابُ القبر وسؤال منكر ونكير لا يقبله العقل والقياس، لأنه لو عذَّبه لا يخلو إما أن يُعذِّب اللَّحم بغير الروح، أو يدخل فيه الرُّوح ثم يعذبه، وباطل أن يعذِّب اللَّحم بغير الرُّوح؛ لأن اللَّحم بغير الرُّوح لا يتألم، وباطلُّ أن تدخل فيه الرُّوح يحتاج إلىٰ الموت.

ثانياً: وهذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] أخبر أنهم لا يذوقون فيها الموتَ إلَّا مرةً واحدة، فإذا بطل القسمان تعيَّن القسم الثالث وهو أن لا يعذَّب في القبر.

وقال أهل السنة والجهاعة: عذابُ القبر حقَّ، وسؤال منكر ونكير حقَّ، وضيق (١) القبر سواء كان مؤمناً أو كافراً أو مطيعاً أو فاسقاً، لكن إذا كان كافراً فعذابه يدوم في القبر إلى يوم القيامة، ويرفع عنهم العذاب يوم الجمعة، وشهر رمضان بحرمة النبي عليه، لأنهم ما داموا في الأحياء لا يعذبهم الله تعالى في الدنيا بحرمة النبي عليه، فكذلك في القبر يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وكل رمضان بحرمته فيعذب اللحم متصلا بالروح، والروح متصلاً بالجسد، فيتألم الروح مع الجسد وإن كان خارجاً منه.

ثم المؤمن على وجهين، إن كان مطيعًا لا يكون له عذابُ القبر، ويكون له ضغطته

<sup>(</sup>١) المِثبت من (أ)، وفي سائر النسخ: ضغطة.

فيجد هَوْلَ ذلك وخوفَه؛ لما أنه كان تنعَّم بنعمة الله تعالى ولم يشكر النعمة، وإن كان عاصيًا يكون له عذاب القبر وضغطة القبر، لكن ينقطع عنه عذاب القبر يومَ الجمعة وليلته ثم لا يعود العذاب إلى يوم القيامة، وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة، ويكون الرُّوح متصلاً الجسد، وكذلك إذا صار ترابًا يكون روحه متصلاً بترابه فيتألم الرُّوح والتراب معًا.

يدل عليه ما رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال لعائشة رضِيَ الله عنها: «كيف حالك عند ضيق القبر وسؤال منكر ونكير؟ ثم قال: يا حميراء، إن ضغطة القبر للمؤمن كغَمْزِ الأم رِجْلَ ولدها بيدها، وسؤال منكر ونكير للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت»(١).

وكذلك رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال لعمر رضِيَ الله عنه: «كيف حالَك إذا أتاك فتَّانا القبر؟ فقال عمر رضِيَ الله عنه: أنا أكون في مثل هذه الحالة ويكون معي عقلي؟ قال: نعم، فقال عمر رضِيَ الله عنه: إذاً لا أبالي»(٢).

والدليل على أن عذاب القبر مما يقبله العقل، ألا ترى أن النائم تخرج رُوحه ويكون روحه متصلاً حتى أنه يتألم في المنام، ويتوصل إليه الألم أو الاستراحة، وقد يتكلم في المنام؛ لأن روحه متصلٌ بجسده، وعن النبي على أنه قيل له: «كيف يوجع اللَّحم في القبر ولم يكن فيه الروح؟ فقال على: «كما يوجع سنك وإن لم يكن فيه الروح» (٣).

ألا ترى أن النبيُّ ﷺ أخبر أنَّ السِّنَّ قد يُوجَع لما أنه متصل باللَّحم وإن لم يكن فيه

<sup>(</sup>١) لم أجده فيها بين يدي من كتب السنة، ولكني وقفت على هذا الأثر في كتاب «بريقة محمودية في شرح الطريقة المحمودية» للشيخ أبي سعيد الخادمي المتوفى ١١٦٨ رجمه الله تعالى، ولم أعرف له سندًا ولا تخريجًا.

<sup>(</sup>٢) أورده البيهقي في «إثبات عذاب القبر» برقم ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) لم أجده فيها بين يدي من مصادر.

الرُّوح، فكذلك بعد الموت لما كان رُوحه متصلاً بجسده فيتوجع الجسد.

والدليل على أن عذاب القبر حق قوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١] فقوله: ﴿ مَّرَّتَيْنِ ﴾ أراد به عذابًا في الدنيا وعذابًا في القبر، ولا جائز أن يقال أراد به عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة، لأنه ذكر في الآية قوله: ﴿ ثُمَّ عَرَدُونَ لِلْهَ عَذَابًا في القيامة وقوله تعالى: ﴿ ٱلنَّارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُواً وَعَشِيبًا ﴾ [غافر: ٤٦].

وحُكِيَ أَنَّ أَبا حنيفة رحمه الله سأله ابنه حَّاد عن عذاب القبر فقال: «إنه حق، قال: بأيِّ دليلٍ تقول، فقال بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الطور: ٤٧]» يعني عذابًا دون عذاب جهنم، وأراد به عذابَ القبر.

وعن النبي على أنه قال: «عذاب القبر ثلاثة أجزاء: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من النميمة، وثلث من البول» فإن عامة عذاب النميمة، وثلث من البول، فإن عامة عذاب القبر منه (۲) وعن النبي عليه السلام: «القبر روضة من رياض الجنة، أو حُفْرة من حُفَر النيران» وروضة الجنة لا تخلو عن اللَّذات والرَّاحة، وحُفْرة النيران لا تخلو عن المحنة والمشقة] فشبت بهذه الدلائل أن عذاب القبر حقٌ، وهو للمسلم من الجائزات، وللكافرين من الواجبات والله الهادي.

<sup>(</sup>١) لم أجده، وورد بهامش النسخة (أ): «وقد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال: «استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١: ٢٨٩) من حديث ابن عباس رضِيَ الله عنهما مرفوعًا إلىٰ النبي ﷺ، وأخرجه الدارقطني في «السنن» وقال بعده: المحفوظ المرسل منه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «سننه» (٤: ٢٤٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢: ٢٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

## فصل [في الكلام على الأرواح وبقائها ومكانها بعد الموت]

ثم الأرواح على أربعة أوجه<sup>(١)</sup>:

أرواح الأنبياء: تخرج من جسدها وتصير صورتها مثل المسك والكافور، وتكون في الجنة وتأكل وتتنعم، وتأوي بالليل إلى قناديلَ معلقة تحت العرش.

وأما أرواح الشهداء: تخرج من جسدها وتكون في أجواف طيور خُضْرِ في الجنة تأكل وتتنعم. يدل عليه قوله تعالى: ﴿ بَلَ أَحْيَآهُ عِندَرَبِهِمْ يُرِّزَفُونَ \* فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَمَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِم ﴾ [آل عمران: ١٦٩-١٧٠] وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش (٢).

وأما أرواح المطيعين من المؤمنين: في رياض الجنة لا تأكل ولا تستمتع، ولكن تنظر في الجنة.

وأما أرواح العصاة من المؤمنين: فتكون بين السماء والأرض في الهواء.

وأما أرواح الكفار: ففي أجواف طيور سود في سَّجَّين وسجين تحت الأرض

<sup>(</sup>١) ورد بهامش النسخة (أ): «أقول: الظاهر أن يقول في خمسة أوجه، محرر».

<sup>(</sup>٢) وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" (٦: ٣٨) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي على قال: "أرواحهم أي الشهداء في جَوْفِ طَيرٍ خُضْرٍ لها قناديلُ معلَّقةٌ بالعرش، تَسْرَحُ من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلىٰ تلك القناديل....» الحديث.

السابعة، وهي متصلة بأجسادها فيعذب أرواحها فيتألم ذلك الجسد كالشمس في السياء ونورها في الأرض(١).

<sup>(</sup>١) راجع ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه «شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور» في باب مقر الأرواح ص٤٢٣ حول مسألة مستقر أرواح المؤمنين والعصاة والمشركين، فقد بيّنها أتمّ بيان رضِيَ الله عنه.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). وورد تعليقٌ في النسخة (و) صورته: «لأن للإنسان أنفس: النفس الحيوانية: قالوا: هي الرُّوح تفارق البدن بالموت، ونفس التمييز: تفارق البدن بالنوم وتبقى النفس الحيوانية. عن ابن عباس رضِيَ الله عنه: فيقبض تعالى جميع الأنفس التميزية والحيوانية حين وقت موتها لانقضاء أجلها، ﴿وَاللِّي لَمْ تَمُتُ ﴾ أي والأنفس التي لم يحكم عليها بالموت يقبض نفسها التميزية ﴿في مَنَامِها ﴾ أي وقت نومها بأن تخرج عن جسدها وتبقى فيه الحيوانية، لأن النفس والحركة بها تكون، والنائم يتنفس ويتحرك بها ﴿فَيُمْسِكُ اللِّي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوّتَ ﴾ فلا يردها إلى جسدها ﴿وَيُرْسِلُ اللَّخْرَى ﴾ يرد النفس التي لم يحكم عليها بالموت إلى جسدها وبعضهم يقول: الإنسان نفسٌ واحدةٌ وهي الروح.

عن على رضِيَ الله عنه: «إن الروح يخرج عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد فبذلك يرى الرؤيا =

#### فصل

#### [في بيان حرمة دماء أهل القبلة]

قالت المعتزلة والخوارج: دماء أهل القبلة تَحِلُّ (١) بإحدى معانٍ أربعة:

أحدها: إذا ارتكب الكبرة.

والثاني: إذا أحدث بدعةً.

والثالث: إذا سلَّ سيفًا على السلطان.

والرابع: إذا عطّل فريضة أي إذا تركها، أما إذا استحل تركها فيحل دمه بالإجماع. وقال أهل السنة والجماعة: دماء أهل القبلة لا تحل إلا بإحدى معان ثلاثة بالحديث، وهو ما رُوي عن النبي على أنه قال: «لا يحل دَمُ امري مسلم إلا بإحدى ثلاث معان: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق»(٢).

وأما إذا خرج باغيًا على السُّلطان يجوز قتاله ما دام يقاتله، فإذا ترك يُترك لقوله

فإذا انتبه عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة المعنى يتوفى الانفس التي حكم بموتها وقت الموت ويتوفى الأنفس التي لم يحكم بموتها وقت النوم، شبّه النائم بالميت لعدم تمييزه. تلخيصه: يقبض جميع النفوس الميتة والنائمة فيرد النائمة إلى جسدها دون غيرها».

<sup>(</sup>١) في (ب): تحل دماء أهل القبلة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (٥: ٢٠٦)، والنسائي في «سننه» (٤: ٩٠)، وابن حبان في «صحيحه» برقم ٤٤٠٨ من حديث عبد الله بن مسعود رضِيَ الله عنه.

تعالىٰ: ﴿ وَإِن طَآبِهِ نَاكِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيَّنَهُمَا ﴾ الآية (١) [الحجرات: ٩].

وكذلك إذا وُجِدَ منه الفسادُ في الأرض مثل اللُّصوص وقُطَّاع الطريق بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَرَ قُوا اللَّية [المائدة: ٣٣].

فنقول: دماء أهل القبلة لا تحل إلا بها ذكرنا، أو أن يوجد منه الفساد في الأرض، بأن كان خناقاً [غير مرة] (٢) أو قصد مال غيره أو نفسه، أو كان مبتدعًا إمامًا في ذلك يدعو الناس إلى البدعة، ويتولد منه الفساد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ورد بالنسخة (و): «فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى بأن كانت الباغية مبطلة والأخرى محقة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله المذكور في كتابه من الصلح فإذا قوتلت الباغية فلا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلبها ربها ولا يقسم فيئها فإن فاءت عن البغى فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصاف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ) و (ب).

#### فصل

#### [في الإمامة](١)

قال أهل السنة والجماعة: الإمامة ليست بمنصوصة لعليٍّ رضِيَ الله عنه ولا لأولاده.

وقالت الرافضة: الإمامة منصوصة لعليٍّ رضِيَ الله عنه [وأولاده](٢)، والنبيُّ عليه السلام أوصى إليه فكان هو وصيَّ رسول الله ﷺ.

وقـال أهل السنة والجمـاعة: كان وصيًا في شيءٍ مخصوصٍ وهو قضاء ديونه، والوصيُّ في شيءٍ مخصوصٍ لا يكون وصيًا في الأشياء كلها، وإنها يكون وصيًا في الأشياء كلها أنْ لو كان وصيًا مطلقًا، وعليٌّ رضِيَ الله عنه ما كان وصيًا مطلقًا.

قالت المعتزلة: الوصيةُ فرضٌ علىٰ كلِّ من مات.

وعندنا إذا أصلح أموره، وقضى ديونه فالوصية ليست بفرض، وهو بالخيار إن شاء أوصى وإن شاء لم يُوَصِّ، وإن لم يصلح أموره ولم يقض ديونه فالوصية فرض.

والدليل على أن الإمامة ليست بمنصوصةٍ لعليِّ رضِيَ الله عنه ولا الحسن ولا الحسن؛ لأنها لو كانت منصوصةً لنقلها الصحابة إلى التابعين، والتابعون إلى الصالحين، والصالحون إلينا، ولا يُظنُّ بالصحابة أنهم قصَّروا في ذلك أن لو كان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

ألا ترى أنهم نقلوا إلينا أحكام الاستنجاء، [مع إنه بالماء غير واجب](١) وغيره من الشَّرائع، فهذا الذي تتعلق به أحكامُ الدِّين أولى أن لا يُقصَّر فيه.

ويدل عليه قوله عليه السَّلام لما توفي اجتمعت الصحابة رضِيَ الله عنهم في سقيفة بني ساعدة وقالوا: سمعنا رسول الله ﷺ يقول: «من مات ولم ير على نفسه إمامًا مات ميتة الجاهلية»(٢).

فلا يجب (٣) أن يمضيَ علينا يومٌ، ولم نرَ علىٰ أنفسنا إمامًا وهو الخليفة، لأنَّ كلُّ مَنْ كان لا يرى الإمام حقًّا فإنه يكفر، لأن من الأحكام ما يتعلق جوازه بالإمام، نحو الجمعة والعيدين ونكاح الأيتام، وكلُّ مَنْ أنكر الإمام فقد أنكر الفرائض، ومن أنكر الفرائض فإنه يكفر.

فقام واحدٌ من الأنصار فقال: «منا أمير ومنكم أمير» فقام أبو بكر رضِيَ الله عنه وقال: «إني ظننت أن عليًا يصلح لذلك فأردت أن أبايعه»؛ فقام عليٌّ رضِيَ الله عنه وسلَّ سيفه وقال: «قم يا خليفة رسول الله، قدَّمك النبي ﷺ فمن الذي يؤخرك؟ كنتُ عند رسول الله ولم يأمرني، فقال: «مُرّ أبا بكرٍ بأن يصليَ بالناس»(١) رضينا لأمر دنيانا ما رَضِيَ رسولُ الله ﷺ لأمر دينِنَا» (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٩: ٤٧) من حديث ابن عباس رضِيَ الله عنهما، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٦: ١٩)، والنسائي في «سننه» (٤: ١٢٣) من حديث أبي هريرة رضِيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في (ج) و(د) و(هـ): يجوز.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (١: ١٣٣)، والإمام مسلم في «صحيحه» (٢: ٢٢) من حديث عائشة رضِيَ الله عنها.

<sup>(</sup>٥) لم يُعرف أن عليًا عليه السلام كان بمن حضروا السقيفة، بل كان مشغولاً بجهاز رسول الله عليه، والمعروف أن قائل هذه العبارة هو عمر بن الخطاب رضِيَ الله عنه.

فلما فرغوا من دَفْنِه قام أبو بكر رضِيَ الله عنه خطيباً وقال: «وليتكم وليتكم ولست بخيركم، أقيلوني أقيلوني، فقام عليٌّ رضِيَ الله عنه وقال: نُقيلك [ونستعينك](١) والانستقيلك، قدَّمك النبي ﷺ فمن ذا الذي يؤخرك».

فوجدوه يومًا يبيع قميصًا لامرأته في السوق ليشتري به طعاماً، فقالوا: نجعل لك أستطيع أجرًا من بيت المال، فجعلوا له كل يوم درهمين، فقال لهم: إني رجلٌ ضعيفٌ لا أستطيع عمل درهمين فيكون حرامًا، فجعلوا له كل يوم درهمًا ودانقين، وكان يأخذه ويجعله في كوز، ويبيع متاع البيت سرًا وينفق.

فلم كان اليوم الذي تُوفي فيه دعا بالكوز وصَبَّ ما فيه من الدَّراهم، وقال لابنته عائشة رضِيَ الله عنها: «رُدِّيها إلى عمر بن الخطاب رضِيَ الله عنه» وأوصى بذلك.

وقال اكتبوا: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أوصى به أبو بكر رضِيَ الله عنه خليفة رسول الله ﷺ في آخر يومٍ من الدنيا، وأول يوم من الآخرة وقال: إني لأستخلف عليكم عمر ابن الخطاب، فإنْ عَدَلَ فذلك ظني به، وإن فَجَرَ فلا يعلم الغيب إلا الله تعالىٰ ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]».

فرضي كلَّهم بخلافة عمر رضِيَ الله عنه، ورضي به عليٌّ رضِيَ الله عنه، ذلك منه عايد عنه وإنها انعقدت البَيْعَةُ علىٰ عمر رضِيَ الله عنه وإنها اختاره أبو بكر رضِيَ الله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).

عنه؛ لأنه سمع من رسول الله عليه أنه قال: «اقتدوا باللذَّيْن من بعدي أبي بكر وعمر»(١).

وكان عمر رضِيَ الله عنه يجهِّز الجيوش، ويفتح البلاد، وفتح خراسان، وبعث أحنف بن قيس إلى بَلْخَ وفتحها صلحاً، قيل له: ألا تجاوز إلى ما وراء النهر؟ فقال: تلك ولاية عثمان، فانصرف أحنف ابن قيس من بَلْخَ، وتوفي بمروديان(٢).

وكانت خلافة عمر رضِيَ الله عنه عشر سنين، فقتله أبو لؤلؤة النصراني غلامُ المغيرة بن شعبة، وجعل الأمر شورى بين ستة نفر: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبر، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضِيَ الله عنهم.

وكان سعدٌ غائبًا؛ فاعتزل طلحةُ والزبيرُ وقالاً: لا حاجة لنا فيها، فبقي عثمان، وعلى، وعبد الرحمن بن عوف رضِيَ الله عنهم.

فقال عبد الرحمن بن عوف: إني وهبتُ لكما نصيبي، فأذّنا لي حتى أختار أحدكما، فقالا: نعم، وأجَّلُوه ثلاثة أيام، وكان يتبع الناسَ سرًا وجهرًا، فوجد رأيهم إلى عثمان رضِيَ الله عنه أميل. فقال: إني اخترتُ عثمان بن عفان.

فبايعه عليٌّ رضِيَ الله عنه وسائرُ الصحابة رضِيَ الله تعالىٰ عنهم، فقتله الغوغاء. وكانت خلافة عمرَ وعثمان رضِيَ الله عنهما اثنين وعشرين سنة، وخلافة أبي بكر

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (٦: ٤٣)، والإمام ابن ماجّه في «سننه» (١: ٣٧)، وأخرجه الإمام ابن حبان في «صحيحه» برقم: ٢٠٠ من حديث حذيفة بن اليمان رضِي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) المعروف أن الأحنف بن قيس رضِيَ الله عنه توفي في ولاية مصعب بن الزبير بالبصرة سنة ٦٧ هجرية، أي بعد وفاة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضِيَ الله عنه بأربع وأربعين سنة، ومن المعروف أيضًا أن «بلخ» لم تفتح إلّا في زمن الأمويين في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي عام ٨٧ هجرية، لذا لزم التنبيه.

رضِيَ الله عنه سنتين، وخلافة على رضِيَ الله عنه ست سنين، فذلك كله ثلاثون سنة، وعن النبي عَلَيْ أنه قال: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة، ثم تصير إمارةً (١) ومُلْكَاً »(٢).

وبعد عليِّ رضِيَ الله عنه، لا نقول بأنَّ الإمامةَ منصوصةٌ للحسن والحسين، وإنها الإمامةُ تثبت بإجماع المسلمين بعد أن [قال أبو بكر رضِيَ الله عنه:](٣) الأئمة من قريش(٤).

وقالت الروافض: الإمامةُ [منصوصة](٥) للحسن والحسين بعد عليِّ رضِيَ الله عنه.

وقالت الشيعة بأن عليًا رضِيَ الله عنه كان خليفة رسول الله ﷺ، والمهاجرون والأنصار كفروا بالله حين بايعوا أبا بكرِ رضِيَ الله عنه.

فنقول: انعقد الإجماعُ على إسلامهم قبل وفاة رسول الله على الله على من يقول بأنهم كفروا بعد وفاة النبي عليه السلام فعليه الدليل.

<sup>(</sup>١) ورد بهامش النسخة (أ): الإمارة بكسر الهمزة، والأمارة بفتحها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أبو داوود في «سننه» (٥: ٢٠٦)، والإمام الترمذي في «سننه» (٤: ٨٢)، وكذلك أخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم: ٦٦٥٧، ٦٩٤٣ من حديث سَفينة مولى رسول الله على.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقو فتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٤) يقول المؤلف رحمه الله في كتابه «تبصرة الأدلة» (٢: ٨٣٤) ما صورته: «وذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن إمامة المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل، ويقول: إن من الأوصاف التي يصير بها الرجل أهلاً للإمامة أن لا يكون أحدٌ من أهل زمانه أفضل منه، فإذا وجد الأفضل لم تثبت للمفضول أهلية الإمامة».

قلت: وقد أجيب عن هذا بأن عمر بن الخطاب رضِيَ الله عنه قد جعل الخلافة شورى في ستة نفر مع ظهور فضيلة بعضهم على بعض، ولم يعين الأفضل منهم، بل فوَّض إليهم ليختاروا من كانت المصلحة بإمامته أعم للخلق...، وإن كان غيره أفضل منه في نفسه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

#### فصل

## [في بيان أنَّ أفضل الصحابة رضِيَ الله عنهم أبو بكر رضِيَ الله عنه]

يدل عليه أنَّ عليًا رضِيَ الله عنه كان يخطب علىٰ منبر الكوفة، فقال ابنه محمد بن الحنفية: مَنْ خيرُ هذه الأمة بعد رسول الله ﷺ؟

فقال: أبو بكر، قال: ثم مَنْ؟ قال عمر، قال: ثم مَنْ؟ قال: عثمان، قال: ثم مَنْ؟ فال عثمان، قال: ثم مَنْ؟ فسكت علي رضِيَ الله عنه. فقال: لو شئتُ لأنبأتكم بالرابع، فقال محمد بن الحنفية: أنت، فقال عليٌّ: أبوك امرؤٌ من المسلمين. وإنها سكَتَ عليٌّ رضِيَ الله عنه؛ لأنه لم يرد أن يمدحَ نفسه.

ويدل عليه أنَّ النبي ﷺ كان يُجلِس أبا بكر عن يمينه، وعمر عن يساره فلا يخلو إما أن جعل ذلك نفاقًا، لأنه لا يخاف منها، وكذلك كانا يقومان بحذائه، وكذلك استخلفه في آخر عمره.

فدلً أنه فعل ذلك استحقاقًا، لأنه استخلفه بحضرة جميع الصحابة، بخلاف استخلاف ابن أم مكتوم (١)، لأن الصحابة كانوا بالغزو مع رسول الله على والله الهادي [لل سبيل الرشاد](٢).

<sup>(</sup>۱) ورد بالنسخة (أ): تعليق صورته: «اسمه أمية وهو عبد الله الأعمى» وفي (ج): «قيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد الله وكلاهما قيل، وقد اختلف فقال أبوعمرو: وأكثر أهل الحديث تسميه عمرا، وكذلك اختلف في اسم أبيه وجده، فقيل: زائدة بن الأصم، وقيل: قيس بن مالك بن الأصم». «المشارق للقاضي عياض».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

#### فصل

## [في الرد على غلاة الشيعة القائلين بعودة الإمام عليِّ عليه السلام]

فإن قيل: رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال لعلي رضِيَ الله عنه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام إلا أنه لا نبي بعدي (١) وخلافة هارون لم يكن لها تبديل فكذلك ههنا.

والجواب عنه أن نقول: فضيلته لم تكن من الوجه الذي توهمتم، لأن النبي على استخلفه على المدينة وخرج إلى بعض الغزوات، فقال المنافقون: النبي على أعرض عنه وحبسه في البيت، فاغتمَّ بذلك عليُّ رضِيَ الله عنه، فقال له النبي عليه السلام: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام».

يدل عليه أنَّ هارون ماتَ قبل موسى عليه السلام، وإنها يصح هذا أنْ لو قال: أنت مني بمنزلة يوشع بن نون عليه السلام، وقد كان خليفة موسى عليه السلام [يومين](٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (۷: ۱۲۰)، وأخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (٦: ٩٠)، وأخرجه الإمام ابن حبان في «صحيحه» برقم: ٦٩٢٦ كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٨: ٥٥٨) من حديث أسهاء بنت عميس رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

## فصل [في الرد على من قال بأن الإمام عليًّا عليه السلام يوحي إليه]

وصِنْفٌ من الروافض قالوا بأنَّ الوحيَ كان لعليٍّ رضِيَ الله عنه، إلا أنَّ جبرائيلَ عليه السلام غَلَطَ في الوحي.

وصِنْفٌ منهم قالوا بأنه كان شريكًا في النبوة، وهؤ لاء كلُّهم كفَّارٌ، لأنهم أنكروا نصَّ القرآن وإجماعَ الأمة، قال الله تعالىٰ: ﴿ تُحَمَّدُرَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

وبعضهم قالوا: إنَّ عليًا رضِيَ الله عنه كان أعلمَ من النبي ﷺ وهو بمنزلة الخَضِر من موسى.

والجواب عنه أن نقول: ذلك العِلْمُ كان له بتعليم النبيِّ عَلَيْهُ بقوله عليه السلام: «أنا مدينة العلم وعليُّ بابها» (١) والبابُ لا يكون أعظمَ من المدينة.

(۱) ورد بالنسخة (و) تعلق صورته: «هذا الحديث ضعَّفه علماء أهل السنة فلينتبه له، وأيضًا لو صَحَّ فحيث كان بابًا للعلم لم يكن العلم فيه، بل يكون في المدينة، فتكون مخزن العلم لا بابها، فإنه ليس فيه شيءٌ، فسقط ما استدل به الرافضة من أصله. فنسألك اللهمَّ الهداية ونعوذ بك من العَواية». انتهى محمد عارف المنير الحسيني الدمشقى.

قلت: هذا الحديث أخرجه جمعٌ من الأثمة منهم الحاكم في «المستدرك» (٣: ١٢٦) من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله وقال بعده: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأخرجه =

يدل عليه أن عليًا رضِيَ الله عنه كان وليًا، والرسول عليه السَّلام كان نبيًّا، ولا شك أن النبي أفضل من الولي، وأما الخَضِرُ كان له علمٌ لَدُنِيٌّ بقوله تعالىٰ: ﴿وَعَلَمْنَكُ مِن لَدُنَا عِلْمَا وَمُوسى عليه السلام لَدُنَا عِلْمَا وَمُوسى عليه السلام أفضل؛ لأنه صاحبُ شريعة وله كتاب، وصاحب الكتاب والشَّريعة أفضل كداود مع سليان عليها السلام، فداود أفضل [لأنه أنزل عليه الزبور](١).

\* \* \*

الطبراني في «المعجم الكبير» (١١: ٥٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنها، وأخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (٦: ٦٥) من حديث عليَّ رضِيَ الله عنه بلفظ: «أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها» وقال بعده: حديث غريب منكر. وقد أورد الحافظ السيوطي هذا الحديث في «اللآلي المصنوعة» (١: ٣٢٨) وذكر طرقه، وتعقب ابن الجوزي في وضعه له، وأورد في تعقبه جواب الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذا الحديث وأنقله بنصه قال: «هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: إنه صحيح، وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال: غنه كذب والصواب خلاف قولها معًا، وإن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولًا، ولكن هذا هو المعتمد في ذلك انتهى» ثم نقل السيوطي كلام الحافظ من لسان الميزان فيها يتعلق بحكمه على هذا الحديث فقال: «وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول بوضعه». فلت: وقد أفرد هذا الحديث بجزء الإمام الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغهاري وسمًاه «فتح الملك قلت: وقد أفرد هذا الحديث بحرء الإمام الحافظ السيد أحمد بن الصديق الغهاري وسمًاه «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فتين ساقط من (أ).

#### فصل:

## [في إثبات ختم النبوات والرسالات بسيدنا ونبينا محمد ﷺ]

وصِنف منهم (١) قالوا: بأن الأرض لا تخلو من نبيٍّ، والنبوة صارت ميراثًا لعليًّ رضي الله عنه وأولاده، ويُفرض على المسلمين طاعة علي؛ وكلُّ من لا يرى طاعته فريضة يكفر.

وقال أهل السنة والجماعة: لا نبيَّ بعد نبينا محمد ﷺ يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَكِكُن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّكِنَ وَلَكِكِنرَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] وكذلك قوله عليه السلام: «لا نبيَّ بعدى».

فمن قال: بعد نبينا نبيٌّ فإنه يكفر لأنه أنكر النَّصَّ، وهو قوله تعالى: ﴿وَهَاتَمَ

ورُوِيَ عن أبي يوسف (٢) رضِيَ الله عنه أنه قال: «إذا خرج المتنبي وادَّعى النبوة فمن طلب منه الحُجَّة فإنه يكفر؛ لأنه أنكر النصَّ وكذلك لو شكَّ فيه [لأن الحجة تطلب لتبين الحقِّ من الباطل، ومن ادَّعى النبوة بعد محمد ﷺ لا تكون دعواه إلا باطلة](٣)».

<sup>(</sup>١) أي من الروافض.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

#### فصل [في جمع القرءان]

قالت الرافضة: الإمامُ القرءانُ الذي جمعه القرآن عليٌّ رضِيَ الله عنه.

وقال أهل السنة والجماعة: الإمام الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ لأن النبي على الله عنه أبو بكر رضي الله عنه القرآن، وكان يقرؤه فلم يتفرغ لإظهاره، لأنه كان مشغو لا بقتال أهل اليهامة، وكان أبو بكر رضي الله عنه في الخلافة سنتين، فلما توفي لم يظهره عمر رضي الله عنه، لأنه كان مشغولاً بفتح خراسان وغيره. فلما كان في زمان عثمان رضي الله عنه الختلفوا في القرآن.

قال عثمان رضِيَ الله عنه: إنكم اختلفتم فَمَنْ بعدكم أشدُّ اختلافًا، فجلس عثمان رضِيَ الله عنه، وأخرج الذي جمعه أبو بكر رضِيَ الله عنه، فأظهره على الصحابة إلا أنه يُنسب إلى عثمان رضِيَ الله عنه، لأنه هو الذي أظهره، واتفقت الصحابة رضِيَ الله عنهم على ذلك.

فكلَّ من أنكر آيةً من مصحف عثمان رضِيَ الله عنه فإنه يكفر، لأن مصحف عثمان رضِيَ الله عنه هو الذي أجمعت<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (د) و(هـ): اجتمعت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

## فصل [في الكلام على الكتب المنزَّلة]

يجب أن تعرف أنَّ جميعَ الكتبِ التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل كلامُ الله غيرُ مخلوق، وذلك مئة صحيفة وأربعة كتب، خمسون منها أنزلها الله تعالى على شَيْتَ بن آدم عليهما السلام، وثلاثون صحيفة على إدريس صلوات الله عليه، وعشر مصاحف على إبراهيم عليه السلام، وعشر مصاحف على موسى عليه السلام قبل نزول التوراة، وتُسَمَّى كتاب (١) الستة، وكان قبل غرق فرعون عليه اللعنة.

ثم أنزل الله تعالى التوراة بعد غرق فرعون، ثم أنزل الله تعالى الزبور على داود عليه السلام، ثم أنزل الله تعالى الإنجيل على عيسي عليه السلام، وهو آخر الأنبياء من بني إسرائيل، ثم أنزل الفرقان على محمد ﷺ وهو آخر الرُّسُل.

فكل من أنكر آيةً من هذه الكتب فإنه يكفر، وإذا قال: آمنت بجميع الرسل ثم أنكر واحدًا من الرسل الذي ليس بمنصوص عليه، وقال: هذا ليس منهم لا يكفر ويكون مبتدعاً (٢)، هذا إذا لم يدخل في دينٍ من الأديان، أما إذا دخل في دين من الأديان يكون مرتدًا فيقتل.

<sup>(</sup>١) في (هـ): كتب.

<sup>(</sup>٢) ورد بالنسخة (د) تعليق صورته: «يجري فيه التفصيل في المبتدع بأن يقال إن كان إمامًا في بدعته يدعو الناس إليها يقتل، وإلا فلا يقتل». «مصطفى عبيد».

والدليل على أنَّ [الإيمان بجميع الكتب شرط قال الله تعالى: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَ ابِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْمَا ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية](١) والإيمان بجميع الرسل شرط، قال الله تعالى: ﴿ وَلَكِئَ الْبِرّ مَنْ ءَامَنَ بِأَللّهِ وَٱلْمُوْمِ الْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْهِ كَا لَكِنْكِ وَالنّبِيّانَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فتين ساقطٌ من (ب).

## فصل [في عدد الأنبياء والرسل]

ثم اعلم أن الأنبياء عليهم السلام مئة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، والرسل منهم ثلثمئة وثلاثة عشر برواية أبي ذر مرفوعًا إلى رسول الله ﷺ(١).

وفي بعض الأخبار: إن الأنبياء ألفُ ألفٍ ومائتا ألف، والسَّلامة في هذا أن نقول: آمنت بالله، وبجميع ما جاء من عند الله على ما أراد الله تعالى به، وبجميع الأنبياء والرسل، حتى لا تعتقد ما ليس بنبيِّ نبيًا، ولا تعتقد من يكون نبيًا غير نبيِّ.



<sup>(</sup>۱) يعني بحديث أبي ذر رضِيَ الله عنه ما أخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم ٣٦١، والطبراني في «مسند الشاميين» (٣: ١٥٤) من حديث أبي ذر رضِيَ الله عنه بألفظ مختلفة، واللفظ هنا لابن حبان وهو حديث طويل، وفيه قال أبو ذر رضِيَ الله عنه: «يا رسول الله، كم الأنبياء؟ قال: مئة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفًا، قلت: يا رسول الله، كم الرسل؟ قال: ثلاثمئة وثلاثة عشر جم غفير».

#### فصل

# [في الرد على غلاة الشيعة القائلين بعودة الإمام عليِّ عليه السلام]

وصنف من الروافض قالوا: إنَّ عليًا رضِيَ الله عنه وأصحابه يرجعون إلىٰ الدنيا فينتقمون من أعدائهم فيملأ الأرض عدلاً كما مُلئتْ جَوْرًا وظليًا.

وقال أهل السنة والجماعة: كلَّ من مات لا يرجع إلى الدنيا إلى يوم القيامة؛ لأنه لا يُقام الدليل عليه.

ويدل على صحة ما قلنا قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا غُرْبِهُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥] ولم يقل مرتين، وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَرْ يَرَوْا كَرَا هَلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ أَنَهُمُ لِلْيَهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [يس: ٣١] وكذلك قوله عليه السلام: «ليس بعد الموت إلا الجنة والنار»(١).

<sup>(</sup>۱) هو جزء من حديث أورده البيهقي في «شعب الإيهان» (۷: ٣٦٠) عن الحسن البصري قال: طلبت خطب النبي على في الجمعة فأعيتني، فلزمت رجلاً من أصحاب النبي في في الجمعة فأعيتني، فلزمت رجلاً من أصحاب النبي في فسألته عن ذلك فقال كان يقول في خطبته: «أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة للهرم، ومن الحياة قبل الموت، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد الدنيا دار إلا الجنة =

#### فصل [في الرد على الإباحية]

وصِنْفٌ من الشَّيعة قالوا بأن الخمر ليس بحرام، لكنه مكروه. قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ يَعَا اللَّهِ عَالَىٰ الله عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ الله عَالَىٰ عَالَىٰ الله عَالَىٰ عَالَىٰ عَالْمُعُمِوْمَ عَلَىٰ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ عَالَىٰ

وكذلك الرقص والغناء والشعر حلال. وقالوا: هذا قول مالك بن أنس رضِيَ الله عنه إمام المدينة.

وقال أهل السنة والجماعة: كلَّ ذلك حرامٌ لقوله عليه السلام: «كل لعب [ولهو](٢) حرام إلا ثلاث، رمية من قوسه، وتأديب فرسه، وملاعبة الرجل مع أهله»(٣) وقال الله

<sup>=</sup> والنار» وأورد هذا الحديث من طريق ابن عباس رضِيَ الله عنهما يرفعه للنبي على محمد بن ودعان في «الأربعين الودعانية».

<sup>(</sup>١) ورد بالنسخة (ج) ما صورته: «في مجالسكم العامة، ولا يقال النادي إلا لما فيه أهل المنكر كالجماع والشُّراط وحلِّ الإزار وغيرها من القبائح وعدم المبالاة بها».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام النسائي في «السنن الكبرى» (٨: ١٧٥) من حديث جابر بن عمير الجهني، =

تعالىٰ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

وأما قولنا: الخمر حرام؛ لأنه ورد بها الخبر، وهو قوله على الخمر عليكم الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب»(١).

وقال الله تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْنِيشَ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَرٌ يُنَزِّل بِهِ مَا لَطَائناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] والإثم هو الخمر، يدل عليه قول القائل:

شربت الخمر (٢) حتى ضَلَّ عقلي كذاك الإثمُ تـ ذهب بالعقـ ول

والجواب عن احتجاجهم بالآية، قلنا: الآية نزلت في قوم شربوا الخمر بعد نزول آية التحريم قبل بلوغ الخبر إليهم، فاغتموا بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وأما ضَرْبُ الدُّفِّ، قلنا: أباحه الإمام الشافعي رضِيَ الله عنه في التزويج للإعلام لا للعب.

فإن قيل: إباحة الخمر والمتعة كانت [حلالاً] (٣) في الابتداء، فلو قلنا بجواز النسخ يكون ذلك رجوعًا عن الأول، ويصير كأنَّ الله تعالى أمر بأمرٍ، ثم بدا له الرجوعُ عن ذلك،

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥: ٣٣٢) من حديث عقبة بن عامر الجهني بلفظ قريب منه،
 وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١: ١٩٣) من حديث جابر بن عمير الأنصاري.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام النسائي في «سننه» (٨: ٧٢٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٦: ٢٦٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢: ١١٣) موقوفًا علىٰ ابن عباس رضِيَ الله عنهما، ولم أجد من رفعه إلىٰ النبي عليهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الإثم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقو فتين ساقط من (أ).

والبداء والرجوع من الله تعالى لا يصح؛ لأن البداء والرجوع إنها يكون ممن كان جاهلاً ولا يعرف عواقب الأمور.

والجواب عنه أن نقول: لا نُسلِّم بأن في النسخ بِدَاءً ورجوعًا، بل هو انقضاءُ حكم أوَّل وانتهاؤه، واستئناف حكم آخر؛ لأنه قد ظهر لنا أن الحكم الأول [قد انتهى](١) لم يكن مؤبدًا، لكنه مؤقتٌ إلىٰ ذلك الوقت، إلا أنَّا لا نعرف ذلك، فظهر لنا أن الحكم الأول قد انتهى وانقضى.

يدل عليه أنَّ الله تعالىٰ يحشر الموتى يوم القيامة، ولا يقال بأن فيه بداءً ورجوعًا، بل فيه انتهاء حكم الموتى، ويستأنف حكمًا آخر، كذلك ههنا ولا يقال بأن في النسخ بداءً ورجوعاً، بل فيه انتهاء حكم المنسوخ في الموتى، واستئناف حكم الناسخ.

فإن قيل: أيش الفائدة في النسخ (٢)؟

قلنا: الفائدة في النسخ التحنن [أو الشفقة] (٣) والتخفيف والرحمة على عباده، كما أنَّ الله تعالىٰ أمر المسلمين في الابتداء بأن يقاتل منهم كلُّ واحد العشرة من الكفرة والفجرة بقوله تعالىٰ: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِاثَنَيْنِ ﴾ [الأنفال: ٦٥] ثم خفَّف بعد ذلك وأسقط عن كلِّ عشرة ثمانية بقوله تعالىٰ: ﴿ أَنْنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِم أَنَ فِي بعد ذلك وأسقط عن كلِّ عشرة ثمانية بقوله تعالىٰ: ﴿ أَنْنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِم أَنَ فِي بعد ذلك وأسقط عن كلِّ عشرة ثمانية بقوله تعالىٰ: ﴿ أَنْنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ مَعْفَا ﴾ [الأنفال: ٢٦] سمَّاه تخفيفًا، كذلك ههنا الناسخ أنفع في الحال؛ لأنه يوجب العمل به في الحال، والإيمان به واجب، والمنسوخ لا يجب العمل به في الحال، والإيمان به واجب، والمنسوخ لا يجب العمل به في الحال، ولكن يجب العمل به في الحال، ولكن يجب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): ما الحكمة، ما الفائدة في النسخ؟

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

#### فصل [في وقوع النسخ في الشريعة]

قالت اليهود [لعنهم الله](١): نَسْخُ الشريعة لا يجوز.

وعند أهل السنة والجماعة يجوز.

واحتجوا وقالوا: لأن الأمر بالشيء يقتضي المصلحة، والنهي عن الشيء يقتضي المفسدة، وإذا كان كذلك فالله تعالىٰ لما أمر في التوراة ونهى، دلَّ ذلك علىٰ أنه مصلحة، فلو جاز أن ينهى ما أمر به في التوراة يؤدي إلىٰ أن الله تعالىٰ أمر في التوراة بالمفسدة وهذا لا يجوز؛ لأن الله حكيمٌ عالمٌ بعواقب الأمور، ولا يجوز أن يوصف فعله بالسَّفَه.

والجواب عنه قلنا: لأن الله تعالى إذا أمر بأمرٍ يقتضي المصلحة في وقتٍ، ولا يقتضي المصلحة في جميع الأوقات كالطعام والشراب، يقتضي مصلحة في حالة الجوع، ولا يقتضي مصلحة في حالة الشّبَع، وكالطبيب يأمر المريض بأدوية مختلفة في أوقات مختلفة، ولا يكون ذلك بداءً، بل لتحقق المصلحة في ذلك الوقت، كذلك هنا الله تعالى أرحم على عباده من الطبيب الشفيق، وحين جعل التوراة شريعة في زمن موسى عليه السلام؛ كان ذلك مصلحة إلى انقضاء زمن موسى عليه السلام، ثم صارت المصلحة في الزبور إلى انقضاء زمن داود عليه السلام، ثم صارت المصلحة في الإنجيل إلى انقضاء زمن عيسى عليه السلام، ثم صارت المصلحة في الإنجيل إلى انقضاء زمن عيسى عليه السلام، ثم صارت المصلحة في الإنجيل الى انقضاء زمن عيسى عليه السلام، ثم صارت المصلحة في الإنجيل إلى انقضاء زمن عيسى عليه السلام، ثم صارت المصلحة في الإنجيل إلى انقضاء زمن عيسى عليه السلام، ثم صارت المصلحة في القرآن في عصر نبينا محمد عليه السلام، ثم صارت المصلحة في القرآن في عصر نبينا محمد المسلحة في المسلحة في القرآن في عصر نبينا محمد المسلحة في المسلحة في المسلحة في القرآن في عصر نبينا عليه المسلحة في المسلحة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

## فصل [في الرد على من قال بإباحة زواج المتعة]

وصِنْفُ من الروافض قالوا بأن المتعةَ حلالٌ (١)، وهو استئجارُ المرأة للوطء. قال الله تعالىٰ: ﴿فَمَا اَسْتَمْتَعْنَمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُ رَكَ وَيضَةً ﴾ [النساء: ٢٤] أوجب الأجرة بمجرد الاستمتاع دون النكاح.

وقال أهل السنة والجماعة: المتعة حرامٌ كالخمر، إلا أنها أبيحت في سَفَرٍ واحدٍ للضرورة ثم نُسِخَتْ بقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِيِّنَهُمَامِأْتُهَ جَلَّدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللّهِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢].

وأما الآية قلنا: الآية نُسِخَتْ بقوله تعالىٰ: [﴿فَأَنكِمُواْمَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاء ﴾ [النساء: ٣] [(٢) ﴿وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ ﴾ [النور: ٣٢].

وصِنْفٌ منهم قالوا: إذا مات الرجل وصار رميهًا يخلق الله تعالى له جسدًا آخر تدخل فيه الروح، وقالوا بأن الجسد للروح كالجُبَّة للبدن، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿كُلُما نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦].

قلنا: أراد به تبديل هيئاتها وصفاتها، لا تبديل عينِها، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يُومُ

<sup>(</sup>١) المثبت من (أ) وفي (ج) و(د) و(هـ): «قالت الروافض بأن المتعة حلال».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

تُبكُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا بِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] وأراد به تبديلَ صفتها لا تبديل عينها [كذلك ههنا](١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).

#### فصل

## [في الردعلي من قال بسقوط التكاليف الشرعية]

قال أهل الإباحة: إذا بلغ العبدُ في الحبِّ غاية المحبة تسقط عنه العبادة الظاهرة نحو الصَّلاة والزَّكاة والحج وغير ذلك، وكانت عبادته بعد ذلك التفكر، ويصعد بنوره إلى السهاء، ويدخل الجنة ويعانق الحور العين و[يدخل القصور](١) ويباضعهن(٢).

ومنهم من قال: إن الله تعالى خلق النساء والمال وذلك مباحٌ فيها بينهم، حتى إن من احتاج إلى مال غيره فله أن يأخذه، وكذلك إذا احتاج إلى نِسْوةِ غيره فله أن يأخذها، لأن آدم وحواء عليهما السلام ماتا وبقى مالهما بيننا(٤) على السواء(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) ورد تعليقٌ في النسخة (أ): أي يجامعهم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د) و(هــ): بينهما.

<sup>(</sup>a) في (ز): السَّوية.

وقال أهل السنة والجماعة [كثَّرهم الله تعالىٰ إلىٰ يوم القيامة](١): لا يَجِلُّ مالُ امرئٍ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه.

قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَنْتَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] والأحاديثُ الواردةُ في هذا الباب كثيرةٌ منها قوله عليه السلام: «البينة على المدِّعي واليمين على من أنكر»(٢).

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحبِّ غاية المحبة تحل له نساء الغير وإماء الغير، فهن كالرياحين له أن يشمَّهن، لأن هذا حبيبُ الله والنساء إماء الله، والحبيب لا يمنع حبيبه عمَّا يريد.

وقال المسلمون وهم أهل السنة والجماعة: لا تحل النساء إلا بالنكاح، والإماء إلا بالملك [وبالنكاح أيضًا إذا زوجها المولى من غيره تحل له وهي أمته يدل عليه] (٣) قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلُّ وَخِيرِمِّتُهُ كَامِأْنَةً جَلَّدَةٍ ﴾ [النور: ٢] ولأن ماعزًا زنى فرُجِم، فلو كان حلالًا لما استحقَّ الرَّجْم.

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحب غاية المحبة إذا ارتكب الكبيرة لا يدخله الله تعانى النار، لأن كل من دخل النار لا يخرج [كداخل الجنة](١)، وهذا مذهبهم (٥) [الباطل](٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (٣: ١٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم ١٥١٨٤، وابن عدي في «الكامل» (٦: ٢٣١٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقو فتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): وهذا مذهب باطل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

والجواب عنه قلنا: إذا أذنب [العبدُ ذنبًا] (١) \_ وليًّا كان أو غير وَلِيًّ \_ فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء غذَّبه بعدله، قال الله تعالى: ﴿يَعْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [الفتح: ١٤] وإذا عذَّبه بقدر ذنوبه [ثم يخرجه من النار برحمته أو بشفاعة الأنبياء، كالذهب يدخل النار ليزول عنه غِشُّه، فإذا زال عنه يخرج منها ولا يترك فيها، بخلاف الكافر لأنه كالحطب أعد لإيقاد (١) النار والإحراق فيها لا لمعنى آخر، بخلاف أهل الجنة لأنه لا يدخل في الجنة إلا الطّاهر من الوسخ والحوبة (٣) إما برعاية النفس أو بالتوبة.

ألا يُرى أن النبي ﷺ قال: «أتحسبون أن الجنة مرابض الغنم والله لن يدخلوها حتى يصيروا كالبردَة (١٤)»(٥).

والنار تحرق نجاسة الذُّنوب وتزيلها عن المؤمن العاصي فيخرج منها بعد زوالها، بخلاف الجنة لأنها لا تزيل طهارة الداخل ليخرج منها](٢) [ويدخلها ثانية برحمة الله تعالى وبشفاعة الأنبياء عليهم السلام](٧).

ومنهم من قال: إذا بلغ العبد في الحبِّ غاية المحبة سقط عنه الأمر والنهي ويحل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) و(هـ): لوقود.

<sup>(</sup>٣) في (ز): وسخ حوبته.

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د) و(هــ): كالْمُرْد.

<sup>(</sup>٥) لم أجده فيها بين يدي من كتب السنة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). والنص في (أ): بعد قوله: «وإذا عذبه بقدر ذنوبه» قال: «ثم يُخْرِج بعد ذلك برحمته أو بشفاعة الأنساء».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

له ما اشتهى، وحبيب الله تعالى لو خُيِّر بين الكفر والقتل يختار قَتْلَ نفسه، فهو حبيبٌ غاية المحبة، وكل من لم يكن منافقًا فهو حبيب الله.

وقال أهل السنة والجهاعة: العبد لا يسقط عنه الأمر والنهي، وكلُّ من كان أقرب إلى الله تعالىٰ يُكلَّف بأشدِّ التكليف كالنبي ﷺ، كان حبيبه وصفيه وقام [إلى الصلاة](١) حتى تورمت قدماه [وقد أمره بأوامر منها قوله تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّيِّ اَتَقِ اللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ١] وقوله تعالىٰ: ﴿قُرُ اليَّلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ

وكذلك داود عليه السلام لما نظر إلى امرأة أوريا عاتبه الله بذلك، ورُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبع آل رسول الله على ثلاثة أيام متواليات من خبز بر مرتين حتى قُبِضَ»(٤).

كذلك روى عن النبي على أنه قال: «مات سبعون نبياً في يوم واحد من الجوع والقمل»(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ز).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقو فتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (٧: ٧٥) والإمام مسلم في «صحيحه» (٨: ٢١٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) أورده أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣: ٣٦٢) في ترجمة ابن شهاب الزهري.

[ولأن التمتع بلا تحمُّل عناء التكليف موعودٌ (١) في الجنة كما قال الله تعالى: ﴿ كُلُوا وَ اللهِ عَالَىٰ: ﴿ كُلُوا وَ اللهِ مَا أَشَلَفْتُ مَ فِي الأيام الخالية (٢) [١٣]. وَأَشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا أَشَلَفْتُ مَ فِي الأيام الخالية (٢) [٣].

وقد أمر الله تعالى عباده بالصوم حيث قال: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُر فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ شَكُمُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ الصَّيْفِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والصوم أفضل لقوله تعالى: ﴿ فَعِدَّة مُنِّ أَسَيَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِلَّهِ مِ النَّفُساء ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِلَّهِ مِ النَّفُساء حيث لا تصوم و لا تصلي و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة؛ لأن في قضاء الصلاة حرجًا لتضاعفها و لا حرج في قضاء الصوم.

فمن قال: إذا بلغ العبدُ في الحبِّ غاية المحبة يسقط عنه الأمر والنهي ولم يسقط عن الأنبياء عليهم السلام فقد رأي درجة الولي أعلى من درجة النبي عليه السلام، ومن رأي الوليَّ أفضل من النبي فهو كافرٌ بالله العظيم وله عذابٌ من رجز أليم](٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د) و(هــ): موجود.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الحارَّة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و).

#### فصل [في الرد على أهل النجوم]

قال أهل النجوم: أمور أهل الأرض متعلة بالبروج الاثني عشر وبالنجوم السبعة [وهي: زحل، والمشترى، والمريخ، والزهرة، والشمس، وعطارد، والقمر](١).

وقالوا بأن هذه البروج والنجوم مدبِّرات لأهل الأرض، فكلُّ من علم [النجوم](٢) يعرف صلاح نفسه ويمكنه أن يميل إلى ما هو خير له، ويحترز عما هو شر له، ويعلم متى يموت.

وقال أهل السنة والجماعة: هذه البروج والنجوم والشمس والقمر وجميع النيَّرات مسخرات ليس لها من التدبير شيء، ومدبر الأمور (٣) هو الله تعالىٰ كما قال الله تعالىٰ: ﴿وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ مُسَخِّرَتُ إِأَمْرِهِ ﴾ [النحل: ١٢].

فإن قيل: علم النجوم كان حقّاً في زمن إدريس عليه السلام، ومن قال بأنه نسخ فعليه الدليل، يدل عليه قوله تعالى خبراً عن إبراهيم عليه السلام ﴿ فَنَظَرَنَظَرَةً فِ ٱلنَّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٨-٨] استدلَّ بالنظر إلى النجوم أنه سقيم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ) و(و).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٣) ورد بالنسخة (أ) تعليقٌ صورته: أي النجوم المسخَّرات.

الجواب [عنه](١) قلنا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه سيسقم(٢)، [ويجوز كونه سقيًا كما قال النبي على: المؤمن لا يخلو من قلةٍ أو علةٍ أو زلة](٣).

وأما في زمن إدريس عليه السلام. قلنا: ليس التدبير بالنجوم، ولكن الله تعالى أخبرهم في كتابهم أن نجم كذا إذا بلغ موضع كذا فاعلم أنه يكون كذا وكذا، فعرفوا ذلك بتعريف الله تعالى إيّاهم، ثم نسخ من وقت سليان عليه السلام حين عادت الشمس بعدما دخل الليل فتشوش عليهم ذلك الحساب، والله الهادي.

[وقال عليه السلام: "إن لله تعالى عادةً جميلة في تكذيب المنجمين" (3). وقد قيل: المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. والدليل على بطلان علم النجوم [والطب] (٥) قوله تعالى: ﴿مَّا أَشُهَد تُهُم خَلْق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْق أَنفُسِمٍ مَ وَمَاكُنتُ مُتَخذَالمُضِلِينَ عَضُدًا ﴿ [الكهف: ٥] لأن العلم لا يحصل إلا بشيئين: خَلْق أَنفُسِمٍ مَ وَمَاكُنتُ مُتَخِذ المُضِلِينَ عَضُدًا ﴿ [الكهف: ٥] لأن العلم لا يحصل إلا بشيئين: إما المعاينة، أو بخبر المخبر الصادق، والنبي على ما أخبر عنها (٢) والناس في المعاينة كلهم سواء إلا أن بعض الناس وكلوا بآرائهم وخذلوا بعقولهم فضلوا ضلالا بعيدًا وخسروا خسر انًا مبينًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ز) كالتالي: «قلنا: إن إبراهيم عليه السلام علم أنه يموت، وكل من علم أنه يموت علم أنه سقيم». وفي (و) باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقطٌ من (أ).

<sup>(</sup>٤) لم أجده فيما بين يدي من كتب السنة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من (ز).

<sup>(</sup>٦) في (ج): عنهما وورد تعليق عليها صورته: أي البروج والنجوم.

وقد قيل: من اعتصم بهاله قل، ومن اعتصم بعقله ذل، ومن اعتصم بخلق ذل، ومن اعتصم بربه جل، ومن ضل شقي.

إن المنجم كم يهذي (١) وليس لـ ه عن حال حبيبه في بيته (٢) خبر ] (٣).

\* \* \*

(١) في (ز): يهدي.

(٢) في (هـ): علمه.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و(و).

## فصل [فى محل الأفلاك في السموات]

قال أهل النجوم: الشمس والقمر والنجوم في السماء الرابعة.

وقال [أهل السنة والجماعة و](١) أهل التفسير: في السماء الدنيا.

يدل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَّاكِ ﴾ [الصافات: ٦] وقوله: ﴿ وَلَقَدُ زَيُّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيبَ ﴾ [الملك: ٥].

وكذلك قوله تعالىٰ في قصة ذي القرنين: ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِنَةِ ﴾ [الكهف: ٥٨] وهو لم يبلغ إلى السَّماء الرابعة، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

آخره. الحمد لله وصليٰ الله عليٰ محمد(٢).

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ).

(٢) ورد بآخر النسخة (أ) هذان البيتين:

على علم أرق من الهباء فكيف وصلتموا علم السهاء

أحكام النجوم أحلتمونا فعلم الأرض لم تصلوا إليه

وهما مما يُنسبُ للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني الحنبلي.

قيد الفراغ للنسخة (ب): تمت الرسالة الموسومة ببحر الكلام في أصول الدين لأبي المعين النسفي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، وكان الفراغ من نسخها علىٰ يد كاتبها هو الفقير أحمد = الدلنجاوي المالكي الأشعري غفر الله له ووالديه والمسلمين.

قيد الفراغ في (ج): تمَّ أصول أبي المعين بن محمد المكحولي النسفي المسمى ببحر الكلام نور الله مضجعه بفضله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين قد تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد العبد الفقير عبد القادر بن قاسم كمال إدلبي سنة ١١٥٤ هجرية انتهى.

قيد الفراغ في (د): تم أصول أبي المعين بن محمد المكحولي النسفي المسمى ببحر الكلام نور الله مضجعه بفضله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين.

قيد الفراغ في (هـ): تمَّ أصول أبي المعين بن محمد المكحول النسفي نور الله مضجعه بفضله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. تم الكتاب. قيد الفراغ في (و): تمَّ بتوفيق الله تعالى من شهر رجب المرجب في «قَصَبة ولجترين» وكتبه الفقير وتراب الأقدام عبد الغني الهندي الحنفي مذهبًا القادري مشربًا، وقَقه الله توفيق العارفين بحق محمدٍ وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قيد الفراغ في (ز): والله الهادي لا إله إلا هو الحي القيوم تم كتاب الأصول المسمى «بحر الكلام» تأليف النسفي رحمه الله تعالى وعلى نبيه الصلاة والسلام تمَّ.

## ثبت المصادر والمراجع

- ١- الإبانة عن أصول الديانة، للأشعري، دار البصيرة ١٩٩٢.
- ٢- أجوبة الغيطى والزُّرقاني، إعداد ربيع شعبان عبد الحميد، دار البصائر ٢٠٠٩.
  - ٣ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، للمقدسي، بريل ١٩٠٦.
    - ٤\_أحكام القرءان، لابن العربي المالكي، دار التراث ١٩٦٠.
      - ٥ ـ الأدب المفرد، للبخاري، دار السلام القاهرة ١٤٢٥.
  - ٣- إشارات المرام من عبارات الإمام، للبيَّاضي، المكتبة الأزهرية للتراث ٢٠٠٦.
    - ٧- الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، دار الفكر بيروت ١٤٢١.
      - أصول الدين، للبزدوي، المكتبة الأزهرية للتراث ٢٠٠٥.
        - ٩\_أصول الدين، للبغدادي، مصورة دار البصائر ١٩٢٨.
      - ١- الاقتصاد في الاعتقاد، للإمام الغزالي، طبعة الحلبي ١٩٥٥.
- ١١- إيضاح المكنون، إسماعيل باشا البغدادي، مصورة دار الكتب العلمية ١٤١٣.
  - ١٢- بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، طبعة مجمع الملك فهد ٢٠٠٧.
    - ١٣ ـ تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلهان، دار المعارف (دت).
- 1. تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلهان، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ١٩٩٣.
- 10-التاريخ الكبير، للبخاري، مصورة دار الكتب العلمية (دخ)
- ١٦\_ تبصرة الأدلة في أصول الدين، للإمام النسفي، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ١٩٩٠.
  - ١٧ ـ تبيين كذب المفتري، لابن عساكر، مصورة دار الفكر سوريا ١٣٩٩ هجرية.
    - ١٨ ـ تثبيت دلائل النبوة، للقاضي عبد الجبار، دار المصطفى ٢٠٠٦.
  - ١٩\_ تقريب الأصول لتسهيل الوصول، لأحمد بن زيني دحلان، مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٩٩.

- ٢- تلخيص الأدلة لقواعد التوحي، للصفار، دار السلام بالقاهرة ٢ ١ .
- ٢١ تهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، للباقلاني، مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٩٣.
  - ٢٧ ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، لابن عرَّاق،
    - ٢٣ الجامع الصغير، للسيوطي، مصورة دار الفكر بيروت (دخ).
- ٢٤- الجواهر المنيفة شرح وصية أبي حنيفة، لملا حسين بن إسكندر الحنفي، دار البصائر ٢٠٠٩.
  - ٧٠ حاشية علىٰ أم البراهين، لابن عرفة الدسوقي، مطبعة البابي الحلبي ١٩٤٨.
  - ٢٦ حاشية على جوهرة التوحيد للقاني، للباجوري، مطبعة البابي الحلبي ١٩٤٨.
  - ٧٧- حاشية على جوهرة التوحيد للقاني، محمد الأمير، مطبعة البابي الحلبي ١٩٤٨.
    - ٢٨ حاشية علىٰ شرح السنوسية، للباجوري، مطبعة البابي الحلبي ١٩٥٥.
      - ٢٩- الحواشي البهية على العقائد النسفية، مصورة دار البصائر (دت).
  - ٣- الحواشي الكبرى على السنوسية، لإسهاعيل الحامدي، مطبعة البابي الحلبي ١٩٣١.
    - ٣١ ـ سنن ابن ماجَه، مصورة المكتبة العلمية (دخ).
      - ٣٢\_سنن أبي داود، دار المنهاج ١٤٣١.
    - ٣٣ ـ سنن الترمذي، دار الغرب الإسلامي بيروت ١٤١٧.
      - ٣٤ ـ سنن النسائي، دار الريان للتراث ١٤٠٧.
    - ٣٠ سير أعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة بيروت.
    - ٣٦ شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار، مكتبة وهبة ١٩٩٦.
      - ٣٧ شرح العالم والمتعلم، لابن فورك، مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٩.
        - ٣٨ شرح العقيدة الطحاوية، للغزنوي، دارة الكرز، ٢٠٠٦.
        - ٣٩ شرح العقيدة الطحاوية، للميداني، دار البصائر ٢٠٠٩.
        - ٤ ـ شرح الفقه الأكبر، للمغنيساوي، دار البصائر ٢٠٠٩.
    - ٤١ ـ شرح وصية الإمام أبي حنيفة، للباربرق الحنفي، دار الفتح ٢٠٠٩.
      - ٤٢\_ شعب الإيمان، للبيهقي، مكتبة الرشد السعودية ١٤٢٣.

- **٤٣**ـ صحيح ابن حبان، دار المعرفة بيروت ١٤٢٥.
- ٤٤ ـ صحيح البخاري، مصورة دار المنهاج للطبعة السلطانية ١٤٢٩.
  - 20 محيح مسلم، مصورة دار المودة ١٤٣٠.
- ٢٠٠٥ صلاة فتوح الجوارح، لمحمد بن عبد الكبير الكتاني، دار الكتب العلمية ٢٠٠٥.
  - ٤٧\_ فردوس الأخبار، للديلمي، دار الفكر بيروت ١٤١٨.
  - ٤٨ الفرق بين الفرق، للبغدادي، مصورة دار الجيل ١٩٨٧.
  - 24\_الفوائد المجموعة، للشوكاني، المكتب الإسلامي ١٣٩٢.
  - ٥ القول الفصل شرح الفقه الأكبر، لبهاء الدين زاده، دار المنتخب العربي ١٩٩٨.
    - ١ ٥- الكامل في الضعفاء، لابن عدي، دار الكتب العلمية (دخ).
    - ٢٥ كتاب الأسماء والصفات، للبيهقي، المكتبة الأزهرية للتراث، (دت).
    - ٥٣ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد، للإمام اللامشي، دار الغرب ١٩٩٥.
    - ٤ ٥ ـ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد، للإمام النسفي، دار الطباعة المحمدية ١٩٨٦ .
      - - ٥٥ كتاب التوحيد، للإمام الماتريدي، دار صادر ٢٠٠٧.
      - ٥٦ كشف الخفا ومزيل الإلباس، للعجلوني، مصورة دار التراث (دخ).
- ٥٧\_كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، مصورة دار الكتب العلمية (دت).
  - ٨٥ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المتقى الهندي، دار الرسالة ١٤٠٥
    - ٥٩\_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، مؤسسة المعارف ١٤٠٦.
  - ٠٠-المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، للغماري، دار الكتبي ١٤١٦.
  - ٦١- المسامرة شرح المسايرة في علم الكلام، للكمال ابن الحمام، دار البصائر ٢٠٠٦.

  - ٦٢\_ مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية، لابن كمال باشا، دار الفتح ٢٠٠٩.
    - ٦٣ المستدرك على الصحيحين، للحاكم، دار الفكر بيروت ١٤٢٢.
      - ٦٤ مسند البزار، مؤسسة علوم القرآن ١٤٠٩.
      - ٦٥\_مسند الشافعي، دار الفكر بيروت ١٤٢٠.

77\_مسند الشاميين، مؤسسة الرسالة 9 . 18.

٦٧\_ مسند الشهاب، للقضاعي، عالم الكتب ١٤٠٨.

٦٨\_مسند الطيالسي، دار هجر ١٤١٩.

79\_المسند، للإمام أحمد، دار الحديث ١٤١٦.

٧٠ المصنف، لابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن ١٤٢٧.

٧١\_المعجم الأوسط، للطبراني، دار الحرمين ١٤١٥.

٧٧\_معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر ١٣٩٧.

٧٧ المعجم الصغير، للطبراني، مصورة دار الكتب العلمية ١٤٠٣.

٧٤ المعرفة والسلطة، لعبد المجيد الصغير، الهيئة العامة المصرية للكتاب ٢٠١٠.

٧٥ المقاصد الحسنة، للسخاوي، مكتبة الخانجي ١٤١٢.

٧٦\_ مقالات الإسلاميين، للأشعري، جمعية المستشر قين الألمانية ١٤٠٠.

٧٧ مقالات الإمام الأشعري، لابن فورك، مكتبة الثقافة الدينية ٢٠٠٩.

٧٨ مناقب الإمام الشافعي، للبيهقي، مصورة دار التراث ١٩٩٠.

٧٧ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، للمقريزي، مكتبة الثقافة الدينية (دت).

٨٠ ـ الموضوعات، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية ١٤١٥.

٨١\_ الموطأ، للإمام مالك، دار الغرب الإسلامي بيروت ١٤١٧.

٨٧ النجوم الزاهرة، تغري بردي، دار الكتب العلمية ١٤١٣.

٨٣ ـ هدية العارفين، لإسهاعيل باشا، مصورة دار الكتب العلمية (دت).

٨٤\_ وفيات الأعيان، لابن خلكان، دار صادر بيروت ١٣٩٧.

٨٥ \_ يتيمة الدهر، للثعالبي، دار الكتب العلمية ١٤٠٣.

## فهرس الكتاب

| وع الصفحة |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥         | مدخلمدخل                                                                          |
| 11        | الفصل الأول: علم الكلام بين الدراسة المنهجية والتأثيرات التاريخية                 |
| 17        | دفع شبهات حول علم الكلام                                                          |
|           | معنى قول الشافعي: «لو عَلِمَ الناسُ ما في الكلام من الأهواء لفرُّوا منه كما يفرون |
| 17        | من الأسد»                                                                         |
| 19        | معنى قولهم: «عليكم بدين العجائز»                                                  |
| 22        | بين الماتريدية والأشعرية                                                          |
| 44        | الفصل الثاني: ترجمة المؤلفا                                                       |
|           | الفصل الثالث: نسبة الكتاب للمؤلف، ووصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، وعملي    |
| 40        | في النحقيقفي                                                                      |
| ٧٥        | النص المحقق                                                                       |
| ٧٧        | مقدمة المؤلف                                                                      |
| ٧٧        | الكلام علىٰ الوحدانية                                                             |
| ٧٨        | معنى الاستواء علىٰ العرش                                                          |
| ٧٩        | تفسير سورة الإخلاص                                                                |
| ۸٠        | شرح معنى المعرفة والتوحيد والإيهان والإسلام والدين                                |
| ۸۳        | فصل: في بيان حكم المناظرة والجدل في الدين                                         |
| ۸۳        | بيان حد العلم والكلام على علم الله تعالى                                          |
| ۸۳        | بيان حكم المعدوم                                                                  |
| ۸٥        | وجوب الاستدلال على الصانع لكل عاقل بالغ                                           |
| ۸٥        | بيان أن العمل لا يدخل في أصل الإيهان                                              |

| لصمحة | الموضوع                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 41    | بيان معنى الإيبان وشرائطه                                      |
| 41    | بيان مصدر الخير والشر                                          |
| 41    | بيان الاستطاعة                                                 |
| 41    | بيان فعل العبد والرد علىٰ الجبرية                              |
| 4 £   | فصل: في بيان أن الله لما خلق الخلق لم يكونوا مؤمنين ولا كافرين |
| 90    | بيان قدرة العبد واستطاعته والرد علىٰ الجبرية                   |
| 1+4   | فصل: في بيان حكم من لم يعرف شرائط الإيهان                      |
| 1.7   | الرد على الطبائعيين في قولهم بقدم العالم                       |
| ١٠٤   | فصل: في معرفة الصفات الإلهية                                   |
| 1 • £ | بيان صفات الذات وصفات الفعل                                    |
| 1.0   | بيان الدليل علىٰ قدم الصفات الإلهية                            |
| 1.4   | فصل: في بيان معنى القدم والحدوث                                |
| 1+4   | فصل: في معنى الوحدانية                                         |
| 11.   | فصل: في بيان هل يقال إن لله نفسًا؟                             |
| 111   | فصل: في بيان هل يقال إن الله تعالىٰ نور؟                       |
| 114   | فصل: في بيان هل يقال لله يدًا؟                                 |
| 114   | بيان معنى اليد والساق وغيره                                    |
| 17+   | فصل: لا يجوز وصف الله تعالى بالمجيء والذهاب                    |
| 17.   | شرح حديث النزول والرد عليٰ المجسمة والمشبهة                    |
| ۱۲۳   | بيان حقيقة رؤية الله تعالىٰ                                    |
| 140   | فصل: في بيان معنى الاستواء علىٰ العرش                          |
| 179   | فصل: في إثبات أن الله موجود بلا مكان ونفي الجهة عن الله تعالىٰ |
| 141   | فصل: في إثبات رؤية الله تعالىٰ                                 |
| 140   | فصل: في بيان أن القرءان كلام الله تعالى وفيه الرد على المعتزلة |
| 124   | فصل: في بيان حقيقة الاسم والمسمى                               |
| 166   | فصان فالكلام عال المنق                                         |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150    | مطلب: في رؤية الشفاعة من الدواء أو من الطبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | فصل: في بيان استطاعة العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 127    | فصل: في إبطال قول المعتزلة بخلق أفعال العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 2 7  | فصل: في بيان حقيقة الإيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 189    | فصل: في بيان زيادة الإيان ونقصائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104    | فصل: في سان حكيم تك الك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101    | فصل: في بيان حكم مرتكب الكبيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 109    | فصل: في بيان أنواع الذنوب والمعاصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.    | فصل: في بيان الخاطر وهل العبد مأخذٌ به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177    | فصل: في إبطال قولهم: «الإيمان هو المعرفة بالقلب دون الإقرار باللسان»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳۳    | تعصل بي الردعلي المرجنة وبيان فسأد مذهبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170    | فصل: في الردعلي من يقول: «ليس في النار عذاب»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱٦٨    | فصل. في حكم اطفال المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 179    | قصل. في بيان أنواع المخاطبين بالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177    | قصل: في المفاصلة بين الغني والفقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177    | قصل: في بيان حقيقة الكسب وطلب المال وبيان حقيقة التو كالمسميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , ,    | سهل، ي بيان احساب والعرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174    | فصل: في الرد على المفروغية القائلين إن الله خلق كل الأشياء ولم يبق شيء لم يخلقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.    | فصل: في إثبات كرامات الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٨٢    | فصل: في إثبات عمل الشياطين على بني آدم وتسلطهم عليهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٨٥    | فصل: في إثبات إمكانية إرسال الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۷    | فصل: في إثبات بقاء نبدة و و سالة : دام ، علاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19.    | فصائفا ثالباليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197    | and the second s |
| 191    | ما على المالية المالية المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19     | فصل: في الكلام على العرش والكرسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14     | فصل: في الكلام على الحفظة من الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \4     | فصل: في الكلام علىٰ النفخ والبعث والنشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الموضوع |                                                                                                           |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٧.,     | قصل: في الرد علىٰ القائلين بفناء الجنة والنار                                                             |  |
| 7 + 7   | فصل: في الكلام علىٰ القائلين بأن الرضا والسخط ليسا من صفات الله تعالىٰ                                    |  |
| 4+0     | فصل: في ذكر أول من قال بالاعتزال                                                                          |  |
| 4 + 4   | فصل: في إثبات الشفاعة                                                                                     |  |
| 714     | فصل: في إثبات الميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة                                                     |  |
| Y 1 V   | فصل: في إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان الآن                                                               |  |
| 414     | فصل: في إثبات عذاب القبر                                                                                  |  |
| 777     | فصل: في الكلام علىٰ الأرواح وبقائها ومكانها بعد الموت                                                     |  |
| 377     | فصل: في بيان حرمة دماء أهل القبلة                                                                         |  |
| 777     | فصل: في الإمامة                                                                                           |  |
| 741     | فصل: في بيان أفضل الصحابة                                                                                 |  |
| 227     | فصل: في الرد علىٰ من قال بوجوب الإمامة للإمام علي عليه السلام                                             |  |
| 777     | فصل: في الرد علىٰ من قال بأن الإمام عليًّا عليه السلام يوحي إليه                                          |  |
| 740     | فصل: في إثبات ختم النبوات والرسالات بسيدنا ونبينا محمد عليه المسلمين المستحمد عليه المسلم المستحمد المسلم |  |
| 747     | فصل: في جمع القرآن                                                                                        |  |
| 747     | فصل: في الكلام علىٰ الكتب المنزلة                                                                         |  |
| 749     | فصل: في عدد الأنبياء والرسل                                                                               |  |
| Y £ +   | فصل: في الرد علىٰ غلاة الشيعة القائلين بعودة الإمام عليٌّ عليه السلام                                     |  |
| 7 \$ 1  | فصل: في الردعلي الإباحية                                                                                  |  |
| 7 5 5   | فصل: في وقوع النسخ في الشريعة                                                                             |  |
| 720     | فصل: في الرد علىٰ من قال بإباحة زواج المتعة                                                               |  |
| 7 2 7   | فصل: في الرد علىٰ من قال بسقوط التكاليف الشرعية                                                           |  |
| 707     | فصل: في الرد علىٰ أهل النجوم                                                                              |  |
| 700     | فصل: في محل الأفلاك في السموات                                                                            |  |
| YOY     | ئبت المصادر والمراجع                                                                                      |  |
|         |                                                                                                           |  |

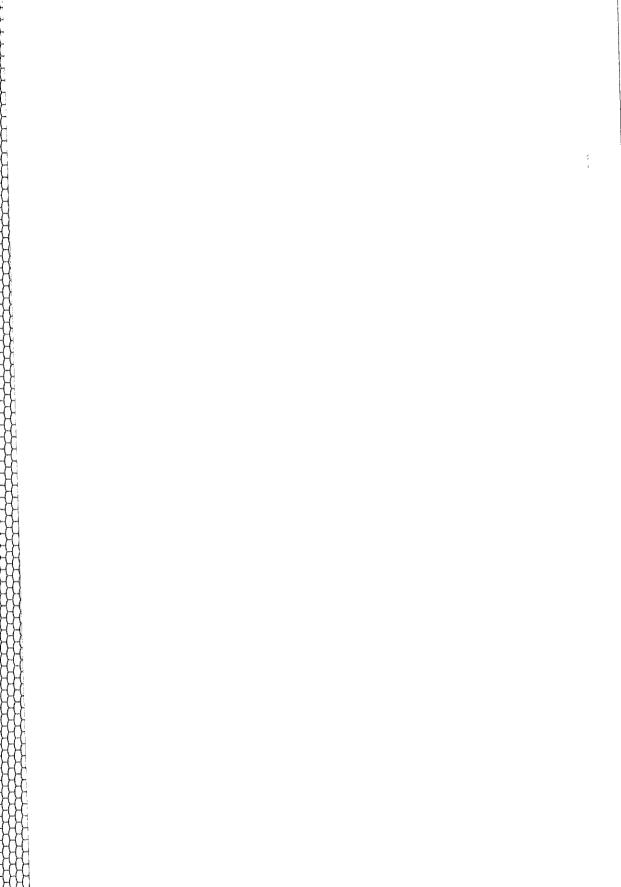